

Avareh, Abd al-Husayn



م ثرابهن أية

حضرة العلامة البحاثة عبد الحسين آواره

-->>>:0:<:<:<---

الجزءالاول

--->:>:\*\*\*

ترجمه عن الفارسية

احمد فائق رشر

----

﴿ طَبِع بَمُوفَةَ حَفَيْدُ العَلَامَةُ المُرحُومُ الشَيْخُ سَلَمِ العَطَارُ الدَّمَشُغِي ﴾ المُعارِ الدَّمَشُغِي ﴾ البهائي عزت العطار

-->:>:0:0:0:0:0:

حقوق الطبع محفوظة للمترجم

المطبعة العربية بمصر

# أجازة الطبع

## مر هو الابهي ≶-

اجاز المحفل الروحاني بكوم الصعايدة لحضرة احمد افندي. فائق بطبع تعريبه لتاريخ جناب عبــد الحسين افندي آواره عن الحركةالبهائية

سكرتير المحفل الروحاني بكوم الصعايدة حسن مرعي طنطاوى

- ﴿ وهذا ما له ﴾

رغب الي حضرة الكاتب الفاصل آحمد افندي فائق بمنحه اذنا بترجمة كتاب « الكواكب الدريه في ما ثر البهائية » وطبعه خدمة للعلم والعرفان فشكرت له ذلك واطلعت على هذه الترجمة الصحيحة التي اطأن لها قلبي واستحق حضرته بها اعجابى وامتنائي وانى اقدم هذه الاجازة بالترجمة والطبع ليباشرهما والسلام وانى اقدم هذه الاجازة بالترجمة والطبع ليباشرهما والسلام

2460

3-4.58- Perentap

#### كامة المعرب

## هو الله

كان قيام الحركة البهائية في العالم مطابقاً في نظامه وأوضاعه ونشأته ، كل المطابقة ، لقيام سائر الحركات الدينية الا ولى كابوذية والمسيحية والاسلامية وغيرها . وقد حلت بذوبها ومؤسسيها أصناف المحن ، واصيبوا بما أصيب به سواهم مر · الناهضين بالا ديان الغابرة ، قتلا وضربًا وزجًا في السجون ونفيًا وتعذيبًا وقذفًا وطعنًا وتنكيلاً ، واحتمل معتنقوهـا والقائمون بأعباء نشرها وترويج تشريعها وتعليمها واعلاء كامتها واسماع صوتها وتبليغ دعوتها ما احتمله سلفهم من أفانين المقاومة والمشاكسة والتصدي، واستشهد الكثير منهم ونهبت أموالهم وقتات أولادهم وأذيقوا منمرارات العذاب ألوانا واستهدفوا لاشكال الاضطهادات والارهاقات ، شأن كل تجديد وتنظيم جديد ، سنة. الله في خلقه ولن بجد اسنة الله تبديلا.

فمثل الحركة البهائية في نشوئها وارتقائها وبدوّها واستوائها ، مثل الحركة الاسلامية مثلا، ولدت في مهد معين هو جزء محدود ونقطة محصورة من هدده البسيطة، ثم تدرجت في أدوار النمو والنشوء، وأخذت في الارتفاع والاتساع ونفذت في سائر البقاع

والاصقاع، حتى بلغت أقاصي المعمور مرخ الديار والبلدان. واننا اليوم لنسمع صدى هـــذا الندا، وتموجه في كل المالك شرقًا وغربأ شمالأ وجنوبا ففي اليابان والهندوالصين وبرما وتركستان وروسيا وقفقاسيا وايران والعراق والاناضول وسوريا وبلاد العرب وفاسطين والاستانة والمانيا وفرنسا وانجلترا وأيطاليا ومصر وتونس وكندا واميريكا واوستراليا ونيوز يلاندا وغيرها من بلاد هذا الكون ، تتجاوب اصداء هذه الحركة وتمتد وتسمو فروعها. ولم يكن في استطاعة دولة من الدول الطاغية العاتية والمالك المتجبرة الغاشمة ولافي وسع جموع الملل المتعضبة المتحزبة صد تيارها ولا الوقوف في مجري ارتقائها وانتشارها ، كما استحال على جميع الدول والملل تأخير سير المسيحية والاسلامية او تعطيل سريانهما ونفوذهما عن التكامل والامتداد بل كانت عاقية سعى الجبارين والجائرين والمندفعين في مسالك التحمس والحمية والمحادة والمشادة ان خابت ظنونهم وعادوا بالخـ ذلان والفشل والوبال، وحاقت بهم فعال مكرهم ومكائدهم، وتحطمت عروش الاستبداد وانتعصب ، واندكت معالمها وعفت مراسمها كما وقع في القرون الأولى ، وفضلا عون ذلك كانت تلك المقاومات والمشاكسات من أسباب رقى هــذه الدعوات ونفوق أسواق الاصلاح والتجديد، وارتفاع أصوائها ونباهة شأنها، وأمسى أو لئك المقاومون من الابدي العاملة في ترويجها وإنمائها ، وان في ذلك لعبرا وبصائر لاولىالتفكير والاعتبار.

جهل الناس قليلا أو نجاه لواحقيقة هذه الحركة ، وأغفلوا شأنها وجانبوا الاكتراث بها والانتباه لها ايام كانت فئتها قليلة خافتة الصوت ضعيفة الشوكة ، وكان الفتور والجمود مستوليين على الافئدة والقلوب ، والجهل قوي السيطرة والسلطان والافكار مستعدة للاغترار بما ينسجه أولو المصالح والغايات بأيدي الاوهام والتخيلات ، من الترهات والمفتريات ، والآذان مفتحة اسماع دسائس الماكرين وأراجيف المحتالين والدجالين ، والزمان مهادن لغواة الضغط والاحباط والتثبيط . وبالجلة حيما كان الهدى خاملا والعمى شاملا .

أما اليوم وقد محصح الحق ، وظهرت ووضحت الحقيقة لكل ذي عينين ، وتقلص ظل سلطان أهل الغواية والجمود ، وكل في عينين ، وتقلص ظل سلطان أهل الغواية والجمود ، وطبق صيت تلك الحرك البهية الخافةين ، وكثر الملتفون حول رايتها التي هي رمز الامن والسلام ، والمؤتمرون بأوامرها المقدسة المبتنية على الحقائق والقاضية باستحكام حلقات الحب الخالص وتمام الوئام ، فقد استيقظ أهل العلم والفضل من كل أمة ولا سيا الامة العربية الكريمة وأعربوا عن لاعج الشوق ومتأجج التوق للاطلاع على تفاصيل تلك الحركة وأنباء بدئها ومسيرها .

وهذا الشوق الآخذ في الاضطرام يوماً فيوماً ليس الا أثراً من الآثار التي تنم عن ان دولة التعصب والوقفة والجمود بدأت

تدول من الصدور . وحرية الافكار والعقائد شرعت تنتشر وتنتصر وتقع موقعها من الافئدة والقلوب. وان تباشير النحاح قد زفت مواكبهـا واطلت على العالم كواكبهـا . ولابدع فقد اصبحنا نسمع نحارير الكتاب يتطابون تاريخ هـذه الحركة ويعالجون العثور على الاسفار المسطورة بتشريح تعاليمها ومبادئها، يريدون وجهة البحث والتحقيق والتوسع في الدراية والاطلاع. ولا أنكر على القاريء المحترم اني لبثت شطراً من الدهر معتنياً وحوادثها ووقائعها ، شديد الولوع بجمعها من المصادر الموثوق بها ومن التآليف الفارسية الموالية والمعادنة لها ومن تصانيف الغرب على تباين مشارب مؤرخيه ، لاضع منها ناريخًا حافلاً بروى غليل ألطالبين المتعطشين ، ويغدو مرجعاً للباحثين وهادياً للمسترشدين . فبينما أنا أغااب وأطارد أمواج مصاءب هــذا المشروع الخطير اذوفد على هذه البلد ( القاهرة ) حضرة العلامة البحاثة ميرزا عبد الحسين (آواره) وشرع في طبع تاريخ له مسهب في هذا الغرض، ، جمع حوادثه من جميع البلاد الابرانية وغير الايرانية بعد أن ساح وبجول في أرجائها وأصقاعها ، وأسماه ( الكواكباللرية في ما ثو البهائية)وتكرم على باهدا، نسخة منه وقد أنجز طبعه فطالعته بشغف وابتهاج لا يمكنني التعبير عنهما ، وإثر انتهائي من استقرائه وتصفحه الفيته تاريخًا حافارً شاملاً غزير المادةجامعًا لحوادث عصركامل،

فلم تعقني العوائق ولا استوقفتني الموانع عن السعى في تعريبه والشروع في نشر ذلك التعريب، متوكلا على جناب الاقدس، قاصداً بذلك المبادرة الى اسعاف الطالبين والاسراع بارواء غلة عطاش المؤرخين من منهله المعين والشروع بايصال الراغبين آلى ما تصبو اليه نفوسهم من الاحاطة بحقائق أخبار هذا الا مر المبين ، مرجئًا ما كنت في صدد اخراجه الى فرصة أخرى . ولم بمنعني ما أنا عليه من الضعف وما يحـــدق بي من المشاغل الفكرية والمصاعب والمتاعب، عن السير في هذا السبيل، اذ تضمحل قيمة الموانع امام نظري وتتذلل مصاعبها وتتبدد غياهبها كلما لاحت لفكري ثمرات هذا العمل وحسنات هــذا الصنيع وما بنتجه من نفع لابناء الناطقين بالضاد الذين اتوق حق التوق الى منفعتهم وخدمتهم ، ومن احراز الفضيلة وجميل المنقبة بخدمة هذا الامر الذي أورثني السعادة العظمي إثر وقوفي على تعالىمه وابمآني وايقاني بمبادئه وقوانينه ، تلكم التعالبم التي من شأنهـا السير بالخليقة في مناهج الراحة والاطمئنان، ومن تمارها رفع راية الصلح والسلام بين الامم والدول المتنازعةالمتطاحنة على الحطام، وغايتها أن تصبح كرتنا هذه الصغيرة مرآة تنعكس فيها نجليات الماكوت الاعلى، ومهبطاً لاملاك الرحموت الاكبر الاعلي، وجنة تترنم بلابلهـا بانغام النعمة المثلي.

والثناء والبهاء على كل ذي روح طاهرة ، بهب الى خدمة وحدة العالم مضحياً بما أونى من قوة ، في سبيل التأليف بين الملل والامم ، وغرس بدور الحب الخالص بين الملا، والسلام على من اتبع الهدى .

احمد فائق رشر



### كلمت المحفل

تفضل المحفل الروحاني البهائي بكوم الصعابدة بقلم سكرتيره السيد حسن مرعي طنطاوي بالكلمة الآتية تقريطاً لهذا الكتاب نثبتها في فانحته شاكرين عناية المحفل:

# هو الله

لك الحمد يا مولى الاسهاء و لك الشكر يا قاطر السهاء . أخضع و أسجد اشارق بها تلك . وبهاء من في أرضك وسها تك . وأصلي و أسلم على منابع فضلك ومشارق ظهورك ، ومشاكي سرجك ، ومصابيح نورك سيما الغصن الاعظم والنور المنبعث من القدم، أرواحنا وجميع العالم لتراب أرقائه فدا، ، ثم على وارث عهده الغصن الممتاز من بعده مرجع أهل البها، وقبلة الاحرار الاصفياء خيرة من على سطح الغبراء كانا له فدا، ، ثم على آله الذين سطعت أنوار علومهم في زجاجات قلوب القوم وفهو مهم حتى أكلوا نوره ، وعموا ظهوره ، ونشر وا رايته وأعلوا كامته واظهروا حجته ، الى أن ينم الاشراق ويعم جيع من بالا فاق .

﴿ أَمَا بِعَدِ ﴾ فان العَمَالُم ما زال في دور طَفُولَتُه يَاعَبُ ، وفي مَمَارِح لَمُووَ وطرق صِبَاوِتُه يَذَهِبُ يَشْتَغُلُ بِمَا جَمَدُواهُ قَلْيُلُ مِنَ العَلُومُ وَيَتَنَاسَى مَا بِهُ يَصِلُ الى حَقَيْقَةَ المُعَلُومُ وَهُو مَعَ كَثَرَةً قَلْيُلُ مِنَ العَلُومُ وَيَتَنَاسَى مَا بِهُ يَصِلُ الى حَقَيْقَةَ المُعَلُومُ وَهُو مَعَ كَثَرَةً

أشغاله جاهل بحاله وما له . وميت وان كان دباباً على التراب مع من لا يهمه سوى الطعام والشراب . ومن المعلوم أن حياة الامم انما هي بحياة تاريخها وبقاؤها ببقاء القائمين على تخليد مجدها وتجديد دارس عهدها وكل كانت الامة اعظم مجداً وأعلى فخارا وسؤددا كانت حوادث نشأتها وتطورات وجودها وحركة تكوينها أكثر غرابة من عاديات الامور وأبعد عن مألوفات الجهور ملائى بالآيات والعبر والمدهشات للبشر ، وبالجملة فعلى قدر العظم بكون الخطر .

لذا كان المؤرخون في كل كور ودورهم الحافظون لهيكابها والعارضون على بني الانسان حقيقة صورتها والكاشفون لاسباب مهضتها والمسجلون لمهاوي كبوتها، وبالاجمال فهم قادة الخلق الى الحق وشريان الامم النابض الذي يعرف منه الطالب قوة الامة وضعفها على شريطة أن يكون المؤرخ حراً صربحاً بعيداً عن الاغراض مراعياً الانصاف مجانباً حد الاعتساف. هؤلاءهم الذين أعلوا منار الحق وبددوا غياهب الظامات وأناروا طريق العلم وأوضحوا سبل الفهم لا ولى المدارك والحجى وقليل ما هم.

ولهذا كان العثور على مثل هذا المؤرخ العظيم المنصف النزيه ميرزا عبد الحسين آواره ، الذي اراد بمؤلفه هذا خدمة الانسان في اظهار حقيقة من الحقائق التي حات معضلات النوع البشري ، وأنع به من كتاب أماط الظلام وكشف اللثام لمن بريد ان يتحرى

الحقيقة وينظر بنظر الانصاف ، كتاب طاب مورده وعز مطابه وطالبه . وبشرى لمترجمه من الفارسية الى العربية حضرة المتقد بنار المحبة الالهية النشيط المتفاني في خدمة الانسانية من حيث هي ، الاريب احمد افندي فائق .

اذ بترجمته لهذا السفرالعظيم قد خدم الامة العربية خدمة جليلة وأخرج لها كنزا ثميناً من كنوز الفارسية، فلهالشكر على هذا الصنيع الاوفى الذي لا ينقطع شذى عطره على ممر الدهور والايام. وعلى الاجمال فلو عرفت كل امة كيف نشأت ، والاسباب التي من أجلها درجت ، وتحرت الحق بأعين الانصاف ، اساد الاتفاق ولم يقع الخلاف ، وانقشع ضباب الشقاق وصفت سماء الوفاق . نسأل الله أن ينفع به الطلاب وبرزقنا البشرى لنا وحسن المآب م

سكرتبير المحفل الروحاني البهائي بكوم الصعايدة حسن مرعي

#### مقدمة المؤلف:

# سِلسُ العَالِي العَ

ان من أفضلواجل العلوموانفعوأرفع الفنون تي وفق الانسان لوضعها وابرازها في العالم واختص دون سائر الأكوان بمزية تحصيلها ، هو علم التاريخ .

فالتاريخ هو مسرح آذاب الامم الغابرة وأخادةها ، والمنار الوحيد للاقوام الآتية في مسيرها ونجاحها ، وهو كنز لصفات السابقين ، وسسفينة نجاة وحياة للاحقين ، وهو الجامع لحوادث الدهور ، والمهذب للجمهور ، بل هو المقلب للقلوب والكشاف عن أسرار المحاسن والعيوب وهو المهذب للاخلاق والمذهب للاوراق ، بما سجلت أقلام الكاتبين في صحفه من أعمال الصالح والطالح التي هي تبصرة أهل العرفان ومعتبر لهم ومرشد نحو كلات الامكان .

من ذلك يتبين ان التاريخ مرآة العالم، ولكن يجب ان تكون هذه المرآة في غاية الجلاء والنظافة، سليمة عن الاصداء والاوساخ، نقتية برية عن الاكاذيب والاغراض، كي تتجلى من خلال عكوسها حقائق الأمور، ويبدو منها للعيان نمام

المقصود وكال المطلوب ، دون زيادة ما ولانقص ، فلا نحفى ولا تستترخلف حجب الاغراض تلك النقوش والرسوم البديعة التي صنعتها يد القدرة في كل الازمان ، على صفحات الايام ، وخصتها بجمال ساحر ونفع باهر فلا بحرم العالم من استجلاء الحقيقة في كافة الشئون والاحوال لاسما تلك الحقيقة (العليا) التي هي الدواء الوحيد لامواض العالم الجمة .

ولا يخفى على اولى الحجى أنه اذا تلوثت صحائف التاريخ بالا كاذيب والظنون، أصبحت النثيجة منه عكس المطلوب، ونقيض الغرض المنشود، فبدلا من أن يكون مفيداً لكال التربية والترقى بمسى مجلبة للجهل والتدلى، وتتبدل الغابة السامية التي هي إنارة الافكار واماطة الحجب عن البصائر والابصار، بالجهل والعمى والسقوط في ظلمات الاوهام.

أجل. إلقد قيل في الامثال (من صنف فقد استهدف) ولكن هناك فرق بين المؤرخ الذي يتحبر افقة من الفئات لحاجة في نفسه، كائن يطمع في أنعام، أو منصب او وسام، فيقع في شرك حكم أهل العلم و نقدهم، و بين المؤرخ الذي يكتب بروح أدبية حرة، بلا ميل الى غرض شخصى ويستبدف للطعن والقدح، ممن لا يكون مؤلفه متحيراً لفكرة ما، بل كل مقصده بيان الحوادث التاريخية كاهى، يكون بلا مربة اقرب الى الاجلال والاعتبار، التاريخية كاهى، يكون بلا مربة اقرب الى الاجلال والاعتبار،

وابعد عن السقوط والاحتقار .

ولنضرب لذلك مثلا ترجلين من المؤرخين الأولين وهما : هيرودت وكزنوفون اليونانيان . هــذان الفاضلان ولدا في القرن الخامس قبل الميلاد ، وكانا متدانيين زمانا ، اذ لم يكن ما بينهم الا نحوا من أربعين عاماً فقط ، فبالرغم من ان كزنوفون كان من جملة الطلاب في مدرسة سقراط وتلقى علومه مهــا ، وكان ارقى تحصيار من هيرودت باتقانه جميع العلوم ، واسمى مقاما في الدولة ، فإن كتبه التاريخية لم تحرز المقام الذي احرزته كتب هيرودت، ولم يكن لتلك من نباهة الشأن ما لهذه ، وماذاك الا لان هيرودت كان مؤرخًا صادقًا ، لم يكتب كتبه الا بروح أدبية خالصة لاتثبت إلا الوقائع الحقيقية ، وأما كزنوفون فانه كان من ذوي المناصب العليا في الدولة . ومن أرباب الشأن والكامة في الامور السياسية . حتى سماه معاصروه بصاحب السيف والقلم . لذا لم يرقه التنازل عن مقامه الشخصي والحط من كرامة دولته الى أن يسحل في تاريخه الحقائق. فذالكم هو السبب الوحيد الذي جعل تصانيف هيرودت. ذات المقام الاول في نظر المؤرخين عموماً . ومن هذا نجدان الاقلام الحاملة لافكار الاحرار . والموحى اليها من روح الحق والصدق والاخلاص.لانلد الاالمواليد الصالحةالسليمة الجديرة بالبقاء والفلاح والنجاح . و لن يبلغ قط ماقد تلده السيوفو الرماح منزلة بنات المنان والسان

## سبب تاليف دناالكتاب

في سنة ١٣٢٤ من الهجرة تقابلت بمدينة اصفبان مع احـــد علماء الفرنسيين . المعدودين من الدوجة الثانية في الفاسفة والمعرفة ان لم نقل أنهم من الدرجة الاولى وكانت ســيدتان أمريكيتان ترافقانه. أحداهما فاضلة نادرة المثال ذات اختصاص في التأليف والتصنيف والبحث عن الحقائق. والاخرى لاتقل علماً وفضلا عن صاحبتها . وكان ذلك بعد رجوعهم من زيارة ظل السلطان (١) فاجتمعوا بمجلس ضم لفيفا من الفضلاء . وكانت احاديثهم تدور حول مواضيع شتى . وفي الآخرة انتهى بهم الحديث الى البحث في تاريخ البلاد الايرانية ومانجم مها اخيراً من الحوادث والوقائع. فطفق حضرته يشرح الموضوع بالفارسية الفصحي مبلديا أسفه الشديد على ماحصل من التفريط والسهو في أكثر الامور العظام التي لم تؤرخ كما ينبغي بحيث يظل الطالب للحقيقة التاريخية هائمًا في وادي التيه والحيرة .

فسألته ماذا يعني بالقبيل الذي يشيراليه فقال آنه يريد احدى تلك الوقائع الحديثة التي كان بدؤها بارض ايران اي ظهور الديانة البابية والبهائية . المحتوية على مهمات الوقائع . والتي لكل واقعة منها مايعود بجملة فوائد جمة على مجموعة تجارب العالم الانساني.

<sup>(</sup>١) حاكم اصفهان ابن ناصر الدين شاه

وبمعرفتها يتأتي الخير الجزيل ومع هذا لم يكتب الآن تاريخ صحيح كامل عن هذا الامر يعد سالماً من الاغراض جامعاً لجميع الوقائع من المبتدأ الى وقتنا هذا ابل نرى معظم أهل ايران لااطلاع لهم ولا علم بهذه المسألة فلحاب احد الحضور بأن هذا الامر عار عن الاهمية ، لذا لم يعره مؤرخو الايرانيين جانب الالتفات والنظر . فقال حضرته : انه في غاية العجب من فكرة كهذه . وكيف لا يستحق الامر البهائي الاهمام مع أن نصف الامة الايرانية ظلت مشتغلة به ماينوف عن نصف قرن مايين مهنم بالرد والطعن عليه . وآخر مشغول ليل عن نصف قرن مايين مهنم بالرد والطعن عليه . وآخر مشغول ليل عن نقو يره و تأييده و تعضيده . بله رجال الحكومة الذين كانت أفكارهم و لم يزل معنية به .

والا فما معنى تلك الفظائع الجسيمة التي ألحقت بالبهائيين مناوأة لهم من مثل القتل والنهب والاحكام التي تصدوا لها ووقعت عليهم افلا يكفى كل ذلك في أن يعطى هذا الامرحقه من الاهتمام وتستيقظ افراد الامة الايرانية من رقدتها ويتاح لها الوقوف على كيفية ظهوره و بروزه الى عالم الوجود، وتميز بين سبيلي الرشدوالغي. ينما نرى في أكثر البلاد الاوربية عندما يقوم رجل مستلفتا بعض الانظار الى امور طفيفة عادية لا يؤبه لها ان التاريخ يسجل اسمه والناس بهتمون بالاطلاع على تاريخ حياته فكيف يصح ان اسمه والناس بهتمون بالاطلاع على تاريخ حياته فكيف يصح ان يقال — والحالة هذه — ان أمراً كهذا (أي الامر البهائي الذي استرعى أماع الجم الغفير من العلماء والفلاسفة الغربيين) يستحق استرعى أماع الجم الغفير من العلماء والفلاسفة الغربيين) يستحق

ان يكون في ايران مبهما منسيا ينظراليه بعدم الاكتراث والاهمام. فاجبته بأن الامر على خلاف ما بظن حضرته. فان فريقاً من مؤرخة الايرانيين قاموا وكتبوا عن هذه الحركة الشيء الكثير مثل صاحب ناسخ التواريخ وصاحب روضة الصفا. وها هي كتبهم منتشرة بانحاء ايران متداولة بين الناس. ولكن ربما لم تساعد كم الفرص لرؤية هذه الاسفار والاطلاع عليها.

فقال: ليس الامرعلى ماقد بتوهم من اني لا اطلاع لي على الكتب التاريخية الفارسية بل طالعتها ودرستها ورأيت أن كل ما كتبوه عن هذا الامر هو تاريخ حوادث السنين السبع لهذه الحركة اعنى من ابتدا، قيام الباب الى يوم شهادته والسبب في ذلك ان المؤرخين وقع في خيالهم أنه بعد شهادة الباب سيسدل ستار النسيان على هذا الندا، وتنطفى، ناره ويغطيه الظاهم، لذلك لم يكتبوا شيئاً عما ظهر من الحوادث بعد تلك الشهادة .

على ان حوادث هذا الامر العظام لم تكن إلا بعد هذه الشهادة نفسها ، كقيام بها الله وسجنه ونفيه ، واتباع الكثير من كل الام والملل لحضرته ، واستشهاد الشهداء منهم ، وجلائل الاعمال التي أقدم عليها دعاة هذا الامر ، وسجنهم وعذابهم ، ثم قيام عبد البها ، الابن الارشد لبها ، الله وإقدامه الغريب العجيب على نشر الائمر ، وما فاض عن قلمه من الآيات والمعجزات ، والحلول لمعضلات العلم والاجماع ، والآلاف من الحوادث الجدبرة

بالتدوين والاثبات على صفحات التاريخ لمالهــا من الاثر الكبير الخطير في انقلابالعالم العظيم. وأما ماسطره أمير الشعراء في كتابه روضة الصفاء ولسان الملك في كتابه ناسخ التواريخ فهو ابتر ناقص محروم من مزية التاريخ لانه اذا نمعن الناظر في الاخبــار المروية في هذين الكتابين يرى انها عبارة عن مجموعة من الطعن واللعن والسب والقدح والاستهزاء المصوغ في قالبالسجعوالقافية وعى أشبه بالاشعار الزجلية الهزلية منها بالامور التاريخية ، وان كانت نشرت باسم التاريخ، مع أنني لا أقصد بهذا لقول تنديداً ولا تشهيرا بل جل ماهناك من القصد هو تقرير حقيقة واحدة وعي ان أفق ايران المدني كان في ذلك العهد مظلماً جدا والسياسة في تلك الحكومة دقيقة خطرة، ولم يكن هناك فواصل بين القوى الادبية والسياسية ، والدينية والمدنية ، بل كانت بأجمعها مرتبطة محتشدة في مركز واحد ، وكانت أقلام الكتاب والمؤرخين في غاية الاضطراب والوجل من صنوف ودرجات المهم التي كانت تأخذ المذنب والبريُّ والصغير والكبير بلا استثناء، فمنَّ اجل هــذا اضطروا الى كنم الحقائق، ونشر كل ماينطبق على إرادة السلطان وميل علماء ألوقت وما يوافق عقائد الجمهور والرؤساء الروحانيين وتقديس افكارهم ونبذ كل الآراء الجديدة دينية كانت أم مدنية واعتبارها لغوا وهذيانا عظهذه الاسباب لايمكن الاعتماد بوجه من الوجوه علىماكشبهأو لئك المؤرخة ، وجلماتكن

استنتاجه من هاتيكم الكتب هو نقيض ماظنه هذا الفاضل ( وأشار الى القائل بان الحركة المائية عدمة الاهمية) اعنى ان تلك الحركة كانت في آن واحد غاية في الاهمية وغاية في الغموض والابهام لما حام حولها من المفتريات والا كاذيب التي انتهت بسفك الدما، والخراب والدمار حتى اضطر المؤرخون لاثبات وقائعها على صفحات تواريخبهم ( على تلك الصورة ) وذلك لامرين أحدهما حفظالناريخوالاً خر ارضاء السلطان المستبد والرؤساء الروحانيين والعلماء المستقلين بالرأي والخوف منهم . فلما وصل بنا الحديث الى هذه النقطة قلت له : ان بياناتكم تدل على ان محثكم مقصور على تاريخ هذا الامرفقط لذا لم تعولوا على تلك الكتب وإني أرشدكم الى مختصر طبع في مدينة بومباي يدعي (مقالة سأنح)كتب خصيصاً في تاريخ ظهور هذا الامر باسلوب بديع. فاجابني بانه أطلع على هذا الكتاب أيضاً فرآه على غاية من حسن الانشاء واداء المطلوب مسطراً بكمال الصدق محرر الوقائع بكل نزاهة وانصاف دون محزب ولاتطرف.

ولكنه من حيث الحوادث ناقصغير واف ، لانهلايحتوي على أكثر من تاريخ عشرين عاماً خلت من مبدأ ظهور هذا الامر ، ويختم بواقعة الكنتاب الذي أرسله حضرة بها ، الله الى ناصر الدين شاه وقتل الرسول الذي حمله اليه ، وها هو قد مضى إثر هذا الحادث مايناهز الاربعين من الاعوام ولم يكتب شي ، ولا سمع قول عما وقع في أثناء هذه البرهة الطويلة ، بينما ان المادة التي كنا

فيها باوروبا كانت الصحف اليومية بها توافينا بانباء الحوادث العديدة التي لو جمعت لنكون منها عدة مجلدات. ولكينا الآن قد قدمنا ایران فاذا باکثر الناس یجهلون هذه الحوادث ولم یبق عالقا باذهانهم سوى عديد التهم والمفتريات والاوهام والترهات التي كانت الايدي العاملة في ظهور الفتن اليومية الجديدة التي ينجم عنها قتل الافراد والجماعات ونهب أموالهم وامتعتهم . وفي آخر الحديث اعتذرت لحضرته بان السبب الاعظم في ذلك هو ان القلم والاساناسيران في ايران. فقبل حضرته هذه المعذرة وانفض المجلس. من ذلك اليوم أشتعلت في نار الشوق الىدرسجميع الاخبار المختصة بهذا الامروجمعها وأخذت أحرركل ماأقف عليه أثناء بجولى بداخل البلاد الايوانية وخارجها حتى تيسرلي بمحادثات ومجااسات جرت لى مع كشيرين من أقوام مختلفة وقبائل شتى ان اجمع ( نوتاً . مذكرات ) في حوادث هذا الامر وتاريخه فصرفت. حينةًذ جل الهمة في تصحيحها وتهذيبها وترتيبها ترتيباً تاريخياً.

وإني اشكر الله عز وجل على ان وفقني لا لتزام دائرة العدل والانصاف في جميع المذاكرات والمباحثات التي جرت يني وبين من لاقيتهم من منكرين لهذا الامر أومقبلين عليه وفي جميع ابحائى وما بذاته من التنتيبات اذلم ادون الاما اعتقدته حقا وصوابا حباً في الصدق والاخلاص. فها انا از ف بتأييده تعالى هذا السفر الى طلاب الحقيقة كتذكار مني اليهم، ولقد سميته «الكواكب الدريه في

مآثر البهائيه » وقسمته الى خمسة أقسام: المقدمة وثلاثة فصول والخاتمة وجملت لكل فصل خمسة وصول. ولما كان بحرير كتاب من هذا النوع وتأليفه في عصر مثل هذا ومملكة كمملكة ايران يعد من الصعوبة بمكان عظيم فاني وطيد الامل بان القراء المحترمين والافاضل المؤرخين سيغضون الطرف عما جاء فيه من النواقص والمفوات التي سيكلها أرباب الاطلاع في المستتبل وان يسدلوا على مايدو لهم من الخطاء استار المعذرة والسلام.

#### نبلة

## في عقائد وآراء خلافية لهاعلاقة بظهورحضرة الباب

لما كان مقصدنا الاصلي من هذا التاريخ، هو ان يقف بنو الانسان على الحقائق التاريخية المختصة بهذا الظهور، دون اجهاد فكر ولا مشقة مطالعة، مع تمييد السبل وحل المشكلات التي رما تقف عثرة في سبيل ترجمته الى لغة أخرى، لذا ضربنا صفحا عن غريب الالفاظ والسجم والقافية، والصبغ المغاقة، والجلل المطولة، والخيالات الشعرية، وآثرنا أقرب الطرق في الانشاء. فالذي نتوقعه من أرباب الاقلام هو التغاضي عاجاء به من الاساليب البسيطة انتي نقصد من استعالها ان يتسنى المطالع حصر فكره في المعنى الذي نرمي اليه.

ومن البين انه اذا لم يكن مبتغانا من نشر هذا الكتاب الا احاطة الجمهور بأمر هذا الفاهور ، فاننا نرى أنفسنا في أضطرار الى تقديم نبذة في العقائد والآراء الخلافية الاسلامية ، السائدة بين فرق هذه الامة العظيمة وشعبها ، لاسما بعد ان تبين لنا أنه لامرقاة للوصول الى معرفة نقط هذا الامر الحقيقية ، الا برد تلك العقائد والخلافيات ذات العلاقة بهذا الامر . فلكتف إذن باجمال تلك الاختلافات وسردها فنقول : كل مطلع على حقائق الامور ، يعلم أن الشريعة المقدسة الاسلامية ، التي ينبوعها القرآن ، قد وضعت احكامها وآدابها في الاصل والبداية على غاية المتانة والاتقان التام . ولكن بعد تمام دورة تدبيرها وتأسيسها ، طرأ عليها اختلافات كثيرة متنوعة امتصت رونقها وبهجتها ، وسلبتها خاصة الرقي والنمو ، وكانت السبب الوحيد في الجمود ووقوف دولاب حركها ، ثم سقوطها في وهدة الهبوط والانحلال شيئاً فشيئا .

وبديهي ان اس الاختلافات وأصامًا ، هو تباين المشارب في فهم الشريعة وماجاءت بهمن منابعها، كالاختلاف في تفسير القرآن وتأويله ، وبالجملة في تعرّف المهام الدينية اصولا كانت أو فروعًا. وهذه مسألة متسعة الدائرة ، ذات اجزاء وأقسام ، ومن أهم اجزائها موضوع التخالف على تأويل الآيات المتشابهات من آي القرآن . واذا كان الانقسام والتباين في غير المتشابهات أمراً مقضياً ، وحكما حتما ضروريا ، فكم بالحرى وقوع التفاوت والانشقاق في المتشابهات أنفسها . لذا وقع الاختــالاف في تلك الآيات، وأخذت كل فئة تسلك مسلمكا، وتبتدع لها رأيًّا في فهم تلك المغلقات يباين ماتنتهجه سائر الفئات ، الى ان تفاقم الشر وانقسمت وحدة الامة وتمزق شملها ، وجاء علماءالشيعة فأوصدوا هذا الباب كل الايصاد في وجه الامة ، وكادوا يحسبون فهم تلك المختومات من عداد المحال، وشرعوا طريقا آخر في المناقشات

الدينية ، فاعتبروا الأحاديث والأخبار وقسما من الاجتهاديات والقياسيات ، ميزانا للمسائل المذهبيسة تعرض عليه لنقدها ثم اثباتها أوردّها .

وفات الكل مالهذه الآيات من الشأن والصفة ، وغاب عن افكارهم انها مختومات مكنونات بامر من الله عز اسمه ، قضى بان الانتبين حقائقها ولا يفض ختَّمها الافي ميقات معلوم وميعاد محتوم مرهونة به ، وأنها تظل مكتومة مختومة حتى ذلك اليوم وقد جاءنا الفرقان بذلك في أفصح بيان .

ومن المحقق أنه أذا اعتبرت أمة من الام آيات من كتابها السماوي معميات لاحل لها ، واعترفت بعدم فهمها او أجازت التعبير عنها باية عبارة كانت ، فمن الضروري الذي لامناص منه نشوء الانقسامات العديدة من ذلك .

ومن هذه المسألة تولد الاختلاف على الامامة والخلافة ، وظهر الك في صدر الاسلام عندما صعد حضرة الرسول الى الرفيق فلاعلى تو"اً ، ونبغ من ذلك مانبغ من التفرق والتحزب ، والنمزق والتعصب ، وكان من العداء ماافتتح بالقيسل والقال ، والمراء والجدال ، وانتهى بالعدوان والقتال ، وسفك الدماء بين السنية والشيعة .

ولم ينحصرهذا الخلاف ( في الخلافة ) فيما بين الحلفاءالاولين وأتباعهم ، وما اقتصر على الظهور بين السنية والشيعة ، بل امتد الحلاف فيما بين كلطائفة من هاتين الطائفتين . وتشعب وولد فرقا كثيرة العدد في كل نحلة من النحلتين . ومن ذلك الحلاف فيمن هو احرى بالتقدم من الائمة على غيره .

وكان نشو، الاختلاف والانقسام بين الشيعة والسنية على السواء. إلا ان الاختلافات التي ظهرت بين أهل السنة لم تكرف إلا اختلافات جزئية في الفقه والفروع والأحكام التفصيلية العملية. اما اختلافات الشيعة فانها كانت في مسائل كثيرة رئيسية وأهمها مسألة الخلافة والامامة.

وهذه الاختلافات التي كانت تدور حول إمامة كل إمام ، وتتجدد وتقوى بقيام كل واحد منهم ، ولدت اختلافات في كيفية ظهور المنتظر . فها ان الاختلافات في الامامة ترتبط بمسألة شخص المنتظر لذا نرى من الواجب ايراد بعض الايضاحات عنها :

أول ماظهر من الاختلاف ( الشيمى ) في الامامة كازفيالقرن إلا ول للاسلام ، وذلك في إمامة محمد بن الحنفية ابن علي .

ولا يخفى على المطالع أن أهل السنة حصروا خلافة الرسول. في أربعة رجال: أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ، وقفلوا بالاخير منهم باب الحلافة ، واسندوا المسائل الروحية والفقهية الى المجتهدين من علما، الائمة ، والامور السياسية والزمنية الى الملوك والسلاطين.

أما غيرهم وهم شيعة آل البيت ، الذين لم يرتضوا بخلافة الثلاثة الاو اين ، فاعتتادهم منحصر في القول بامامة ثلاثة اشخاص وهم

على وولداه الحسن والحسين.

وبعد شهادة الحسين ، وقع الخلاف يينهم فمنهم من بايع على ابن الحسين كامام رابع ، ومنهم من اتبع مجمد بن الحنفية ، واعتبروه امامهم ، وعرفوا باسم (الطائفة الكيسانية) وبعد وفاة ابن الحنفية اتسعت دائرة الخلاف بين الفريقين ، فان الطائفة الكيسانية اعتقدت عدم موته وأنه غائب في جبل رضوى . وزعمت أنه الامام الحي الغائب ، وهو القائم والمهدي المنتظر الذي سيظهر في آخر الزمان، ويقوم لنصرة الدين ، وأنه غائب في الجبل المذكور ، يقتات بالماء والعسل الذي يأتيه من عند الله ، ولابد من ظهوره في آخر دورة الاسلام .

ولقد قال في هذا المعنى السيد المهاعيل الحميري الذي هو أحد علماء هذه الطائفة العظام هذه الابيات :

وأما الذين اعتقدوا بامامة على بن الحسين فحالفوهم في ذلك. وبعد وفاة على بن الحسين هذا اعترف هؤلاء بامامة ابنه محمد بن على الباقر . وكثبر منهم كان يعتقد أنه القائم والمهدي المنتظر . ولكن حضرته كان ينفي عن نفسه هذه المرتبة . ولما سأله الحسكم

ابن ابي نعيم عن ذلك قال: (ان الامام سيظهر وسنه أقل من أربعين وأقرب عهداً مني باللبن) ويوجد شرح هذا الحديث في كتب الشيعة خصوصاً كتاب أصول الكافي.

وبعد الباقر جلس على منصة الامامة ابنه جعفر الصادق ، وفي عهده اسند كثير من تابعيه له مقام المهدوية ، ولكنه نفى ذلك بأقوال تضارع أقوال والده ، وكان يقول عن القائم انه: (أحدث سناً مني )

ثم بعد وفاة الصادق وقع الخلاف على الامامة .ففريق اعتبروا ابنه الاكبر اسماعيل إماما ، رغم وفاته قبل والده ، استناداً على أنه المنصوص عليه بمتام الامامة من أبيه الصادق ، ولذا لم ترقهم امامة غيره افقدانه ذلك النص . وفريق آخر قبلوا إمامة الباقيمن أبناء الصادق في قيد الحياة (وهو موسى) اعتماداً على أن الوصاية انتقلت اليه بعد وفاة اخبه .

وكان من اعتقاد أتباع المهاعيال (الذين عرفوا فها إله بالاسهاعيلية) أن الامام المعصوم هو المهاعيل وأنه المهدي والمنتظر الموارد ذكره في الاخبار والآثار جميعها . ولم يزل ببلاد الهند وجهات أخرى بقية باقية من هذه الطائفة (الاسهاعيلية)

ومن اعتقاد هؤكاء أيضاً انحصار الامامه في أنمة سبعة ، وفي هذا الموضوع ألفوا الكتب والاسفار ، واستداوابالحديث النبوي القائل ( اوصيائ سبعة ) وزعموا أن أيام الاسبوع السبعة والسيارات

السبع والسموات السبع والارضين السبع الواردة في الفرقان والسبع المثابي (كل ذلك) رمز الى الائمة السبعة .

فقد عرفت اذن كيف نشأت ( الاسماعيلية ) وماكان من أمر اعتقادها .

أما الذين ارتضوا خلافة موسى بن جعفر فقد اختلفوا بعد وفاته ، وانقسموا الى فريقين ، فريق اعتقدوا بأن الامام موسى ابن جعفر لم يمت، بل هو غائب، وأنه سيظهر في آخر الزمان. وصادفت هذه العقيدة انتشاراً ، حتى عرف أصحابها باسم ( الواقفية) الانقسام وعلته أنه في مدة وجود موسى ابن جعفر سجينافيسجن هارون الرشيد العباسي ، كانت أموال نجمع من المؤمنين ، وتسلم لايدي النواب عنه . و لكن بعد وفاة موسى س جعفر اشتعلت نار الحرص في قلوب النواب، وشق عليهم تسليم الاموال الحابنه ( الرضى ) لذا اخذوا يشيعون بين الناس أن الامام موسى لممت، وأنه غائب، وسوف يظهر في آخر الزمان، حتى اعتقدت فئــة بذلك وانتشرت عقيدتهم . وأما غير هذه الفئة من سائر الشيعة ، فقد اعتقدوا بامامة ( على بن موسى الرضى ) وكانوا يسألونه عن المنتظر وكيفيةظهوره ، فكان يجيبهم باجوبة موافقة لمقتضى الحال، ومنها قوله ( لا بجيء المنتظركا يريد الناس) ثم بعد ارتحال الرضى هذا انشقت الشيمة الى فرقتين : فرقة

قالت بانسداد باب الامامة، ورفض امامة من ظهر بعده من الأئمة . وهذه الفرقة ذات شعب وطوائف شتى نذكرمنها الدراويش وكان لهذه الطوائف ورؤسائها شأن عظيم في القرون الوسطى وأعظم أولئك الرؤساء (صفى على شاه) و (الحاج ملا سلطان على الكونا بادى)

ومن جملة العقائدالتي اتبعوها، والتقاليد التي وضعوها، القول بان الرؤساء يكتمون أسالاعتقاد عن أتباعهم. ومنها قولهم ان العالم لم يكن في زمن من الازمان خالياً عن إمام او حجة بين الناس. وهذا اعتقاد بخالفهم فيه الشيعة اذ يجوزون الغيبوبه والخلوس.

واذا سأل او المك العرفا، سائل عن اعتقاداتهم ، اخفوا أمرهم وأخذوا يتنصلون من المحاورة بقولهم : (أن المناقشة لم تكن في زمن ما عادة للدراويش) وقد يتراءى من ذلك ان هناكشبها بين هؤلا، وبين الطائفة الساكنة بسوريا ولبنان المعروفة (بالدروز) فحكل من له المام باحوال هذه الطائفة ، عسى أن يكون قريباً من معرفة أسرار صوفية ايران. والصوفية المذكورين رأي خاص في قيام المنتظر وظهوره .

أما الفرقة الاخرى من الفرقتين اللتين انشقت اليهماالشيعة بعد وفاة ( الرضى ) فهم الذين قبلوا امامة محمد الجواد بن على ، وعلى بن محمد ، والحسن بن على العسكري ، واعتقدوا بمهدوية محمد بن الحسن العسكري، الغائب الحي الى اليوم، وهؤلاء يسمون (بالشيعة الاثنى عشرية)

فمن ذلك يتراءي أن هناك مشاكلة بين هذه الفرقة، وطائهتي الواقفية والكيسانية ، بيد ان هاتين الطائفتين لا محتاجان الى اثبات وجود موسى بن جعفر ومحمد بن الحنفية ، وأما الفرقــة الاثناعشرية ، فتحتاج الى اثبـات وجود ذلك الشخص الذي يسمونه ( محمد بن الحسن العسكري ) ويدعون أنه المهدي. وفي الحقيقة ونفس الامر لم يكن القول بوجود شخص كهذا الافرية واختلاقاً ، وذلك انه لما توفى الامام الحسن العسكري لم يكن له خلف ولا ذرية ، فاستولى المتوكل العباسي بعد وفاته على امواله جميعها ووزعها، وبعث بالقوابل الى حرمه للـكشف على نسائه وتبين حملهن من عدمه ، فتحقق بعد الكشف انه لا يوجد بينهن حامل . وشاءت الاخبار وذاءت ان الحسن مات عقماً . ولكن هذا الخبر لما لم يرق أعين زمرة من شيعته ، أشاعوا نتيضه ، وهو أن الامام الحسن له ولد صغير السن كان يخفيه والده عن أعين الناس خوفاً عليه من الاعداء ، وهو الآن فيالغيبةالصغرى ،وعلى أثر تلك الاشاعة قام أربعة رجال الواحد بعد الآخر وادعوا النيابة عن الامام الغائب، وعرفوا باسم ( النواب الاربعة )

ولما لم يرض ذلك الشيع الآخرون ، قام أحد مشاهير الفقها، وهو محمد بن على الشامغاني وشن الغارة على هذه الفكرة ، وانكر وجود عقب أو ذرية الامام الحسن ، ووافقه على ذلك شقيق الامام وهو جعفر وأعلن للناس أن أخاه مات بلا خلف ولا عقب. فقام وانبری لهما ( حسین بن روح ) احدالنواب الاربعة ، واخذ يلعن الشلمغاني على رؤوس المنابر، و لقب جعفراً بالكذاب واصرعلى صحة قضية ابن الامام الحسن وغيابه في السرداب ، ولبث يجمع الاموال باسم سهم الامام الغائب وظل يروي عنمه الاخبار التي كال يسردها ويعزوها اليه في كل يوم، الىانرسخت هذه العقيدة في قلوب الشيعة . وخصوصاً الذبن يقطنون بلاد الهند والجهات النائية من الاقالم الايرانية . وأما سكان الجهات القريبة فأنهم لم يعرفوا شيئًا عن هذه العقائد ، ولا سما أهل السنة ، فأنهم يعدونها من الامور الوهمية الخرافية ، كما قال بذلك احمد علمائهم المعروف بابن حجر:

ما حان السرداب ان يلد الذي سميتموه بزعم انسانا فعلى عقولكم العضاء فانكم ثلثتم العنقاء والغيانا وفي نهاية الامر وخاتمة الدهر وقعت طوائف الشيعة في هو"ة المذلة والخسران والمسكنة والهوان بسبب الانقسامات والاختلافات واذعانهم لسلطة الاهواء والاوهام، ومن جسيم مقت الغير لهم أمسوا متشوقين بكل تلهف لوقوع أمر خارق للعادة، ومنتظرين بغاية الشغف والتعطش لقيام المهدي ليكون لهم من قيامه باب للفرج والخلاص.

وأما أهل السنة فان مشغلتهم السياسية كانت غالبة عابهم، وكادوا يتناسون قضية المهدي ومجيئه، ولم يعلقوا أهمية على خبر ظهوره، على اننا نراهم متفقين مع الشيعة في اس العقيدة، ونجدهم في كل زمان وآن موافقين على ضرورة ظهوره وقيامه باحترامهم لما جا، بالاسفار الاسلامية من أخبار ظهوره ومن اخبار رجعة المسيح، بيد أنهم يخالفون فرق الشيعة جميعها كل المخالفة في كيفية ذلك الظهور وتلك الرجعة، ولا يعتقدون بان المنتظر يصح ان يكون شخصا ولد منذ الف سنة وغاب في سرداب أو بئر تلك المدة ثم بخرج منه في آخر الزمان.

بل اعتقادهم على انه في آخر دورة الاسلام (اي في العصر الذي يضعف النمسك فيه بأساسات الديانة الاسلامية و ترفع الاحكام ويبطل عملها وتتفرق كامة الامة وبحصل الكثير من تلك العلامات التي تتفق مع معتقدات الشيعة ) في هذا الميقات يبعث الله شخصاً من السلالة الطاهرة النبوية يلقب المهدي ، ثم من بعده يظهر المسيح وتوضع أحكام دبن الله على أساسات محكمة متينة ويصبح الدين حياً قويما ركينا ، وقوياً رصينا .

وهناك شرذمة تعتقد بنزولالمسيح دون المهدي. فلنعد الآن الى ماكنا بصدده من الكلام على الاثني عشرية فنقول:

ان العقيدة بغيبة ابن الامام الحسن العسكري عن الانظار تأصلت في قلوب الشيعة شيئاً فشيئا حتى دخات سنة الستين بعد الحراكب الدرية ﴾

الماثتين الهجرية وهي السنة التي مات فيها النائب الرابع من او لئكم النواب الاربعة وهو محمد بن عَمَان السمري ، وفي هذه السنة عند ما كان ذلك النائب واقداً على فراش الاحتضار تقرر سد بابالنيابة، وأشيع بين الناس أن غيبة الامام الكبرى تبتديء من الآن، ولن يتاح لاحــد بعد الآن التشرف بلقائه. وهكـذا أسدلااستار على الغيبة الصغري ، ورسخ وتأصل الاعتقاد بالغيبة الكبري عند الشيعة ، وقام الكثير من علمائهم لاثبات هذا المطلب ، وأخذ الخلف بجاري السلف في هذا الميدان، الى ان جاءت القرون الوسطى للاسلام فانبري لتأييد هذا الاعتقاد فطاحل علمائهم بعد ان رسخت هذه العقيدة في قلوبهم وقلوب اسلافهم في مئات السنين، وطفق أولئك الفطاحل يؤلفون الكتب المبسوطة العديدة المملوءة بالادلة الوافرة الكثيرة المثبتة اصحهالغيبة حسب زعمهم ءوينشر ونها بين الناس، وأهم تلك المؤلفات كتاب ( أكمال الدين ) الذي بذل فيه مؤلفه جهد المستطاع لاثبات حقيقة غيبة الامام والبرهنةعليها، وضرب لها الامثال فشبه غيبو بته بغيبو بة الانبياء، وجاء بالاخبار، تلو الاخبار ، والاقوال إثر الاقوال ، طمعاً في البرهنة على صحة هذا المعتقد . ولكن جاءت هذه الروايات بعكس مأكان يتوقعه المؤلف، وانتجت نقيض مقصده بحيث لا يشتم منها أدبي رائحة من الدلالة على ثبوت تلك المعتقدات والمدعيات .

ومن الامثلة التي ضربها لذلك المطلب قوله: (كما أن نوحا عليه السلام مات ووقعت الغيبة ثم بعد قرون عديدة ظهر صالح عليه السلام كذلك الحال في الامام الغائب) ولكن أمثال هذه الدلائل لا نسبة بينها وبين المطلب الذي هو وجود شخص غاب الف سنة ورجوعه بجسمه المادي ثانياً ، بل ان هذه الاقوال هي أحرى بان تثبت ما تعلمه البهائية من أن الامام الاخير من أغة الاسلام قد مات بهام تدبير أمور الشريعة وتأسيسها، وفي آخر الدورة بعث الله شخصاً من السلالة الطاهرة النبوية ، وهو الذي ظل ينتظره أهل الاسلام الموعودون بمجيئه .

وبما ان نقد الاقوال و فحص الحجج والبراهين خارج عن دائرة اختصاص المؤرخ ، نختصر الكلام فيها ونحيلها على طلاب الحقيقة لكشف اسرارها واظهار غثها من سمينها ،فانضربصفحاً عن هذا المبحث و ننظر في معتقدات الشيعة من جهة أخرى غير جهة المنتظر فنقول :

اننا اذا أمعنا النظر في تلك المعتقدات والمرتئيات نرى انها كانت على الاستمرار في تغير وتبدل وتقلب ونحول ككفتي المبزان المختل اللتين في صعود وهبوط دائين وانهم لبثوا على هذا الحال الى عهد السلاطين الصفوية ، وحينئذ أخذت السلطة نحرض أهل العلم على ان يصنفوا الكتب لوضع هذه العقيدة على أسس قوبة لا تنزعزع فيا بعد ، فقام حينئذ العلامة المجلسي التحقيق تلك

الغاية ، وبماكان له من العلاقة والصلة بالمقامات العالية في الدولة ، أتيح له تدوين اعتقادات الشيعة على اختلافها وتباينها وبالاخص موضوع المنتظرفانه أخذ شكلا وقالباً محسوساً اذ ذاك.

أجل ، انه لمن الصعب المستصعب ان يدرك مدرك ماكانت عليه درجة علماً، ذلك الحين ومقدرة المجلسي في العلوم والمعارف وماكان مقصد سلاطين ذلك العصر وفقهائه معرفة حقيقية أو الوصول الى النقطة التي كانوا يرمون بأفكارهم اليها .

ولكن يمكننا ان نقول، والانصاف رائدنا، انهم دونوا أخباراً لانهاية لها وروايات لاحد لكثرتها وكلها تناقض وتضارب وتباين في كل موضوع ، بحيث ينذهل عقل الطالب للحقيقة وبندهش لبه ويذبغت من جسيم تهافتها وخروجها عن دائرة الذوق السليم بل عن حدود البسط ما يمكن للعقل أن يلم به .

ولم يقف الامرعند هذا الحد ، بل جاء العلماء اللاحقون ، وزادوا الطين بلة وأضافوا الى تلك الآثار ما أوحته اليهم افكارهم، حتى أمست المعتقدات في حالة من الارتباك والتعقيد يرثى لها ، وتكاثف تناقضها أضعافاً مضاعفة عن ذي قبل ، وشمر أولئك اللاحقون عن ساعد الجد والاجتهاد وكتبوا في قضية غيبة الامام أقوالا شتى نتركها للطااب ذي الفراسة والمجد صاحب الذكاء والكياسة والمايء بالبحث عن أنوار الحقيقة ليفحصها بكل دقة وانتباه ويصدر حكمه اراءها .

وما تلك الحـكايات التي جاءوا بها ليتخذوها دليــلا على امكان تعمير شخص الامام بجسده آلافًا من السنين ، إلا روايات وأقاويل هي بالاوهام أشبه منها بالحقيقة ، ولا نضن على القاريء بمثال من الادلة القاطعة بزعهم في هذا الصدد ، وهو قولهم إن الشخص الفلاني عمر دهرأ طويلا وان حياة الخضر والياس هي كذا وكذا من الزمان ، الى غير ذلك من الاقاصيص الفكاهية والاحاديث الخرافية ، ولولا ماكانت عليه العامة •ن الجهل والتقيلد ما نفق لها سوق، و لكنها راجترواجاًغريبا وانتشرت في جميع المالك والبلدان، وعلى يدها رسخت عقيدة غيبو بة الامام محمد بن الحسن العسكري في قلوب أهل ايران رسوخًا عجيبًا حتى صاروا يكفرون كلءن ينكر عليهم هذا المعتقد أو يمسه بانتقاد ويفتون باباحة دمه، مع انه لم يسمع سامع قط، منذ بداية الاسلام الى يومنا هذا أن قد حَمَم على المخالفين في مسألة الامامة بالارتداد والكفر . ورغم الشقاق الشديد والعداء الذي ما عليه مزيد بين السنية والشيعة من أوجه عديدة لم يصدر أحدهم على الآخر حكماً كهذا مطلقاً . وخلاصة القول إنه بعدأنرسخت تلك العقيدة أخذت في النو والتشعب وصارت تزداد كل يوم رسوخاً وتأصلا بما كان يضاف اليهـا من الحواشي والذيول والفروع الكثيرة والروايات المختلفة كقول فلان انه رأى الامام الغائب في الرؤيا ، وقول آخر انه تشرف بلقائه في اليقظة ، وروايتهم عن هذا أنه

رآه في الصحرا، ،وعن ذاك قوله إن الامام نجاه من الغرق في البمّ بسفينته المحطمة ، وعن ثالث أنه سافر الى مدينة جابلصا ، وعن رابع أنه عثر على مدينة جابلقا المجهولة ورأى هناك أولادالامام (وهم هاشم وقاسم وطاهر) مشغولين بزعامة المسلمين وقيادتهم .

وبالنظر لما كانت عليه السلاطين والعلماء من الجور والاستبداد كان يستحيل على امريء انتقاد هذه الاقاويل واستهجانها ولو في مجلس أخص خواصه ، ولقد استولى الوجل على جميع القلوب حتى أصحاب الفطن النقادة والقرائح الوقادة ، من سيطرة القوة الغاشمة ، حتى صاروا بحيث اذا خطر ببال أحدهم خاطر يدور حول نقد تلك الاوضاع حمله على محل الخبث النفساني واعرض عنه ، وابث هذا هذا الحال الى القرن الثالث عشر الهجري المطابق القرن التاسع عشر الميلادي .

## الشيخ احمل الاحسائي

في اوائل القرن الثالث عشر الهجري برز آلى ساحة الوجود احد فطاحل علماء الشيعة واجلائهم الشيخ احمدالاحسائي ، فكان أول من جهر بصرم معاني الاسرار الدينية وكشف الستارعن الحقائق الحرة الروحانية وباغت بها العالم الشيعي مباغتة .

ولد عام ١١٥٧ للهجرة المطابق لعام ١٧٤٣ للميلاد من أب يدعى الشيخ زين الدين الاحسائي أحد اجلة مشايخ عشيرة بني صخر الذي كان يشار اليه بالبنان وتعد عشيرته من العشائر العربية الصميمة وكان نادرة من نوادر عصره لفرط ذكائه وعلمه وأدبه ، مهيب الصورة ذا طلعة جذابة وقيافة بديعة خلابة كما يظهر للقارى، من رسمه الشمسي .

ومنذ نعومة أظفاره سلك سبيل التقديس والتنزيه والتعبد والاعتكاف وطلب العلوم في بلدته فبعد أن أكمل الدروس الابتدائية بذلك الوطن قدم العراق العربي لاكال التحصيل وبعد ان قضى ردحة من الزمن في التحصيل ظهر فضله وثبت لدى العموم أدبه فجلس على كرسي الافادة والتلقين ،وأخذ يصرف اوقاته في التدريس والالقاء والتعليم وقام على نشر التعاليم الحقة الروحانية و نقد الطقوس والتقاليد بجرأة وشهامة ، فظهرت آثار علمه

الغزېر وبينات فهمه الغواص الدقيق ، ولم يكن الا هنيهة من الدهر حتى حاز شهرة عظيمة ونفوذا عجيباً والتف حوله جموع عديدة من الطلاب وطار صيته في الا فاق وأصبح ذا مقام ممتاز في قلوب الكثيرين من الشيعة .

ولم يقف عند هذا الحد بل أخذ يبث من بنات الافكار والاراء الجديدة ماكان طالعة عصر جديد، ونقي صفحات المعتقدات بقدر المستطاع وانتقد بعضها وعدها من نتائج التقليد، حتى شاع وذاع ذكره، وعرف ببن الملا بانه العالم الحافل الجامع ببن أسرار التأويل وأنوار الننزيل واعتقد الجمهور بأنه علامة عصره ووحيد دهره، ولكونه سايل تلك القبيلة قبيلة بني صخرالعريقة في النسب العربي صار لنطقه وتقريره خاصية عجيبة، ولسحر بيانه التأثير المدهش في العقول والافكار والقلوب والارواح، وما الكتب التي أخرجها والصحف التي دبجها الاشهود عدول على طول باعه وسمو مقامه الرفيع وتبريزه في هذا الميدان الفسيح الوسيع.

ولكن الناس أضحوا فريقين ففريق اعتقد أن المؤمن الحقيقي هو الشيخ احمد وان الشيعة الخالصة الصربحة من اتبعه وان طاعته فريضة مقدسة لأنه أعلم علماء عصره واتقاهم وازهدهم وله من مزايا الارشاد والهداية ماليس لهم الى غير ذلك مما تجدتفصيله في كتاب سوانح عمره وتاريخ حياته المطبوع والمنتشر بين الناس. وفريق آخر «هم أهل الجمود والغرض من الفقهاء والعلماء

وذوى الغايات والغوايات » لم ترقيم أفكاره الحرة ومباديه التي كان يشتم منها عرف التجديد والاصلاح والآراء الحديثة، وامسوا على مشاكسته ومنابذته، وطفقوا برقبون ويبحثون عن بادرة غلط تبدر منه، بيدانه كان على الدوام يتكلم بكل حذر واحتراس وحكة وحزم ويضن بآرائه ولا ينثرها نثرا بل كان يخص بها العلماء والعرفاء الصادقين في محبته ويذاكرهم سراً مطلعاً لهم على معلوماته، لذا لم يتح لاو لئك العثور على حجة يتخذون منها متكئا أومستنداً للحكم عليه بالكفر والارتداد، اضف الى ذلك أنه لم يكن هناك من العلماء من هو كف، لمباراته في ميدان البحث والتحقيق .

ولقد بهرت نباهته وسمت وأرتفعت سمعته وازدادت وجاهته وسطوته بعد سفره الى ايران واقامته ببزد وخراسات وكرمانشاه وطهران وملاقاته للمرحوم فتح على شاه والكبراء وحصوله على الحظوة لديهم، حتى الجمعداه الجاما وسقط في أيديهم ولم يعد في استطاعتهمان ينبسوا في جانبه ببنت شفة، وعرف اتباعه ومريدوه اخيراً بطائفة الشيخية وبهذه السمة اشتهروا . واما سائر عوام الشيعة فسموا ( بالاسرى ) وكانوا في السريهمسون بتكفير

طائفة الشيخية (١)

ومع ان الشيخ لم بخالف الشيعة في أساس معتقدانهم وكان يطرى أنمة الهدى اطراء بليغاً وبأتي في مجيدهم بما ليس في استطاعة أحد من العلماء ان يأتي بمثله ، وكان بظهر منه الولاء لآل البيت ولاءً لا يأتي عليه الوصف و يعتقد بخلافة على المتصلة و امامة أئمة الهدى من ذريته ، فمع كل ذلك و نحوه و رغما عما انتهجه من الاحتياط والتحفظ و الحكمة اصر فقهاء العامة و زعماء الدهماء على مناصبته العداء ذلك الاصرار المذكور

نعم جا، في ابحاثه وآكتشافاته بما ينير البصائر ويرفع الغشاوة ويفتح ابواب الاسرار في أوجه طلاب الحقيقة

فمن ذلك انه رفع الصوت جهراً بنغمة بديعة في مسألتي المعاد والمعراج الجسمانيين ومهد في بيان كنه مسألة المعراج بتوله انه يستحيل على هذا البدن السفلي الصعود الى الافلاك. وتخلص من ذلك الى التقرير بان معراج حضرة الرسول عليه السلام معراج

<sup>(</sup>۱) اعتادت الشيعة ان لاتستقبل ضريح سيد الشهداء في كر بلا حين الصلاة بل تصطف باستقامة رأس الضريح من فوق بعداً عن توجيه العبادة للضريح نفسه. واما الشيخية فلم تحترم هذه العادة بل كانت تقف للصلاة حيث مااتفق وتصلي فهذا العمل ادى لان تسمى الشيعة (بالاسرى) (أى فوق الرأس) بمعنى التي تصلي من فرق رأس الضريح.

روحاني لاجسماني .

ومهد لبيان الحق في مسألة المعاد بقوله ان هذا الجسم الترابى مؤلف من العناصر الارضية وأنه بعد الموت يتلاشى بالكليسة لامحالة ولايمكنان يكون له رجعة أبدا. وانتهى من ذلك الحالتقرير بأن القابل للبقاء والحرى بالدوام والابدية والحشر والنشرهو هذا الروح الآلهى الذي يعبر عنه (بهورقليا) والذي هو من عالم المثال وجوهر الجواهر.

مُم انبرى الكلام عن مسألة المهدي المنتظر في الاسلام، فجاء بارا، حديثة مراعيا فيها الحكة التي كانت دستور عمله، واوصل الى مسامع تلاميذه ومريديه من ذلك مافيه الكفاية والبلاغ وقد انى في مؤلفاته التي تكام فيها عن تلك المسألة ببعض العبارات الدالة على ان المهدي هو محد بن الحسن العسكري وانه حي لم يمت الا أنه ذيلها بعبارات وبيانات اخرى جاء في غضونها بنكات ولطائف دلت على ان عقيدته الحاصة لاتتفق مع تلك العقيدة الشيعية في المهدى من الغيبة والاقامة في جابلسا ونحوهما من العقائد الخرافية .

ومن جملة تلك النكات قوله ( ان الامام ، روحي له الفداء لما خاف من اعدائه خرج من هذا العالم ودخل في جنة هورقليا وسيعود الى هذا العالم بصورة شخص من اشخاصه) يعني بذلك انه يعود بالولادة والنموكسائرالناس. ومنها انهم لما سألوه عن سبب تسمية المهدي ( بالقائم المنتظر ) أجاب بقوله ( لانه يعود بعد الموت )

ومنها أنه سئل ما معنى قيام القائم من القبر وما حقيقة هذه القضية ، فأجاب ( يقوم من قبره اي من بطن أمه )

ومنها قوله (ان جابلصا التي هي منزل القائم ومكانه موجودة في السماء لا على الارض) . والخلاصة انه يستخلص من أقواله واشاراته الكثيرة الواردة في مؤلفاته انه لم يكن ليعتقده يقينا شخص غاب عن الانظار منذ الف سنة وان الذي يعتقده يقينا حماً هو ان المنتظر يوجد ويظهر بالولادة لا محالة ويبعث لهداية البرية ، فأمثال هذه المسائل ونحوها. وأشباه هذه المباحث التي خالف فيها الرأي العام وناقض بها الوسط الفاسد أقامت وأقعدت الدهما، والغوغا، وكانت باعثاً للكثيرين من علما، الشيعة المعاصرين له والمتأخرين الذين جا، وا من بعده على تكفيره حتى انهم مابرحوا والمتأخرين اليه جميع ما وقع من الانقلابات في العالم الاسلامي وعلى يسندون اليه جميع ما وقع من الانقلابات في العالم الاسلامي وعلى الاخص في طائفة الشيعة مستندين الى ما رمز له في كتاباته وقالوا ان أول من تصدى الاعتقادات القديمة كان ذلك الشيخ.

وأول من هب لمناقشته ومناوشته وقام الاعتراض عليه ، الحاج ملاتقي القزويني صاحب كتاب ( مجالس المتقين ) الآني نبؤه اثنا، حوادث قرة العين . وقد سلك الحاج المذكور جميع طرق العناد والاستبداد وركب مطايا الشقاق والسماية والافساد ، وكاد يشير

فتنة في قزوين لولا ان حاكم البلد تدارك الامر وسعى لاخماد تلك النار باصلاح ذات البين وصنع وليمة دعااليها الحصدين (الشيخ والحاج المذكور) ولكن حال بين الحاكم وبين مقصده ما ابداه ملاتقي من الاصرار على الخصام والعناد والمكابرة فذهبت مساعي الحاكم أدراج الرياح واضطر الشيخ في نهاية الامر للشخوص عن قزوين .

أجل بعد هذه الحادثة التي استغرقت برهة في الاخذ والرد واخذت دورا عظيما في قزوين تزلزل المتشددون في القديم والمتحمسون للرسوم والمتشرعون من علماء الشيعة في اعتقادهم بالشيخ الا أنه ظل مرتفع الشأن قوي السلطان في نظر الكثيرين من علماء ونبهاء عصره، ونظر العديدين ممن جاءوا بعده، لا سيما البهائيين الذين منذ ارتفاع نداء بهاء الله صاروا يعطونه حقه من التبجيل والاجلال ويعدونه مبشراً بالظهور ويلقبونه مع تلميذه الاخص السيد كاظم الرشتي الذي سيأتي شرح تاريخ حياته الاجمين الساطعين)

ولم يزل يبشر نابعيه ومريديه وتلاميذه باقتراب ظهورالمهدي ودنو قيام القائم المنتظر وبحض الجميع على البحث المتواصل والجد المتواتر والمثابرة على الطلب والتنقيب والمواظبة على ترقبه وترصد بزوغه الى ان يرتفع نداؤه وتبدو دعوته. ومن أقواله لهم في ذلك

( إياكم أن بحول بينكم وبين الابمان به أمر من الامور أياً كان ، عند ما يبلغ مسامعكم نداؤه )

وبالجملة فان الشيخ كون طائفة ونظم عقداً من الخاص ظل افراده وجواهره كل تلك الايام ينتظرون القائم ليل نهار وكاهم آذان صاغية تراقب صوت النداء في كل آن وترصد، وملؤهم الشوق والتوق والوجد والوله، طلوع شمسه وبزوغ بدره لأنهم كانوا على عقيدة نابتة وطيدة بان كابات شيخهم عن ظهور القائم وازوف قيامه كانت من قبيل المكاشفة التي لا يحوم حولها شك ولا ريبة .

زار الشيخ في غضون حيَّاته مكة المكرمة مرارا وفي المرة الاخيرة لمرحلتين بقيتا من طريق المدينة المنورة صعد الى الملكوت الالهمي وكان ذلك يوم الاحد الموافق واحدا وعشرين من ذي القعدة احد شهور سنة ١٧٤٢ الهجرية الموافقة لسنة ١٨٨٦ الميلادية فحمل رفقاؤه جسده معهم ودفنوه بقرافة البقيع

Control of the Contro

# الحاج السيد كاظم الرشتي

ولد هذا السيد النجيب برشتسنة ١٢٠٥ ه انجبته أسرة شهيرة بالتجارة رأسهـا المدعو ( آغاسيد قاسم ) دب ودرج وشب وترعرع وسيمياء الذكاء والنجابة والاربحية باديات عليه فقدم على الشيخ وانخرط في سلك تلاميذة وجد في الاستفادة والاسترشاد ولم يمض على تلمذة هذا وتغذيه بلبان تلك المعارف والعوارف الاقليل من الاعوام حتى سبر غورها بل قتلها بحثًا وفهما، وأصبح ذا القدح المعلى والقسط الاسمى الاسنى في تلك العرفانيات والافادات، وبذ فيها جميع المريدين حائزا قصب السبق في ذلك المضار، ومحرزا المجد والسؤدد في هذا الميدان واضحى راسخ القَدم حاذقا نحريرا ، مرشحاً لاستلام زمام السيادة والرئاسة وقدكان ذلك الشيخ قبل أن ينتقل الى الدار الاخرى أوصى بأن يكون السيد كاظم خليفته بعد وفاته والقابض علىدفةالزعامةوقيادةالطائفة، والقائم مقامه في أمر التدريس والتربية والتعليم، وبمجرد انتقال الشيخ وصعوده الى الرفيق الاعلى الابهى نفذت الوصية وبذل الاتباع والمريدون له كمال الطاعة والانقياد ، وتقاطر وا على حضور حلقة درسه ، وفي هذا الحين عرّ الانفصال بين الشيخية والبالاسرية ، وكانت الشيخية كل يوم في نما. وازدياد وجميع أفرادها للسيد على

غاية من كال الانقياد . يقتدون به في جميع أعماله ، ويلقبونه بالسيد العظيم .

وكان يلقى الدرس على لهجة الشيخ وغطه في الا اغاء وانقرير، مع تقديسه جميع ماصدر عنه من قول أو فعل. وسلك محجة الحكمة بالكيفية التي كان عليها الشيخ غير متخط ولا متجاوز عنها قيد شعرة، وكان يتكلم حسما يقتضيه الوقت والحال وكا يليق بافهام الحاضرين، وذلك ظاهر باهر من جميع كتبه ومؤلفاته وعلى الاخص كتابه الموسوم (بالمسائل الرشتية) المترع بالاجوبة الرشيقة الدقيقة، وكان كلا رأى البراع شرع يشط أو يأخذ في طريق كشف سر من الاسرار، كبح جماحه وجذب عنانه قائلا (لنقبض العنان فللحيطان آذان) ولطالما ردد صدى قول الامام الصادق (ماكل مايعلم يقال، ولاكل مايقال حان وقته، ولاكل ماحان وقته حضر أهله)، ورغما عن احتياطاته الجمة ووافر ماكل مايعلم كان هدفا لشكوك العلماء

ان اتباع السيدكانوا على ثلاث طبقات ، احداها الذينكانوا يقطنون بالبلاد النائية وقد وصلت اليهم تعاليم السيد من صيته الذائع وكتبه الشهيرة فكان لهم به ارتباط واتصالكاي معالاحاطة بماكان يقصده في كتاباته واعتقدوا أن السيد هو الشيعة الخالصة وأعلم من على متن الغبراء ، والطبقة الثانية لفيف من التلامذة لم يتوفروا على الملازمة ولا عكفوا على المعاشرة والمصاحبة بل كانوا

يكتفون بمجرد الحضور في مجالس درسه ، لذا لم يستفيدوا منها بياناته وكانه الا أموراً وأطرافا طنيفة سطحية لم يفوزوا منها باكثر من قطرة من فيض قلمه الزاخر، وكائهم رضوا من الغنيمة بالاياب ، وأما الطبقة الثالثة فهم التلاميذ الذين لازموه الليل والنهار وصحبوه بالعشى والابكار ، وكانوا مستودع أسراره وامناء جواهر افعكاره واوائك هم الذين آمنو بصاحب الظهور حضرة الباب في مؤننف الدعوة لانهم عاينوا في أسارير ديباجته ماهو مصداق كلام السيد عن البشارات الدالة على المنتظر فثبتوا على الامر باستقامة تدهش الااباب حتى ضحى معظمهم مالهوروحه في سبيله وسنأني على شرح ذلك فها بعد إن شاء الله .

ومن ذلك يعلم لنا جلياً أنما تعزوه البهائية الى هذين الغاضاين الشيخ والسيد لم تدكن وجهة النظر فيه عارية عن الاساس، وكيف وانهما فوق ما افعا به كتبها من الاستعارة والحجاز والكناية والرمز عن ظهور الامر، بشرا أصحابهما شفاها بقرب ظهور المهدي المنتظر في الاسلام وقيامه طبقاً لما بين الايدي من الاشراط والاشارات والآثار وأضافا الى ذلك ان قالا لهم: ان جل الناس سيبتلى بالحرمان من معرفته وجوهر الايمان به لانهم يتصورونه شخصاً له من العمر الف سنة والحال انه شاب فتى، واتبيح لهما ان يغرسا حب الديانة الحقيقية في قلوبهم وان يزوداهم بالوصايا والنصائح الناجعة ليكونوا أنصار المنتظر عند ظهوره وجنده المفادي حين نهوضه ، فلم ليكونوا أنصار المنتظر عند ظهوره وجنده المفادي حين نهوضه ، فلم

يضع ما بذلاه من الجهد وماكابداه وعانياه من الكد والوكد، واشتعات قلوب التلاميذ بما بث فيها من الارشادوالنصح فلم يكادوا يسمعون صيحته حتى سارعوا الى الايمان به وتسابقوا الى ميدان الشهادة في نصرة امره واعلاء كامته بكل هزة وارتياح.

وقد استفاض واشتهر يين الورى ان السيد المشار اليه فاض عن يراعه من الاسفار والرسائل ماكثر عدده ، منها كتابه الشهير المعروف ( بشرح القصيدة) الذي طبع ونشر بين الملا وهواحدى الحجج عند البهائيين بحتجون به ويستشهدون منه بجملة مواضع منها ما ورد في الخطبة التي صدر بها الشرح وهو قوله ( الحمد لله الذي طرز ديباج السكينونة بسر البينونة بطراز النقطة البارزة عنها الهاء بالالف بلا اشباع ولا انشقاق)

ومن هذه الفقرة يستدل على مسألتين: احداهما ذاك المعنى البسيط الظاهر المتبادر الى الذهن الذي يستخرج منه كامة (بهاء)وهي الكلمة التي كانت بيت القصيد والمغزى الوحيد للمؤلف، وبها صرح في موضع آخر من الكتاب مستدلا بكلام الامام محمد الباقر عليه التحية والثناء (الباء بهاء الله)

وأما المسألة الاخرى التي تستنبط من تلك الفقرة فهي ان الحروف الثلاثة التي ذكرها في عبارته تشير الى ثلاثة اشخاص مقدسة هي المصدر والمبدأ اعني النقطة الاولى وجمال الابهى وحضرة عبدالبهاء وقد عين وقت الظهور في كتابه المذكور بقوله ( في أو اسط

القرن الثالث عشر للاسلام اي سنة ١٢٦٠ الهجرية ينال العالم نعمة تأويل القرآن وتظهر وتتلألاً أسرار التنزيل وبواطر هذا السفر الجليل)

أجل أن بياناته الشفهية وأحاديثه التي كانت تدور على ألسنة التلاميذ وتتداولها الافواه ليست مدعومة بالسند ولكن من الثابت المحقق انه كان مولعاً على الدوام بالتبشير والتذبؤ لذا تكون هذه الانباء أقوالا وثيقة من حيث جملتها ومعناها وأنها عمدة في بابها . وكان السيد يستعمل في التبشير والتنبيه الاساليب المختلفة والافانين المتنوعة منها انه كان يحث ويحض النلاميذ على التبيؤ والاستعداد وأخذ الاهبة والعتاد لاستقبال القائم ولقائه والايمان به .

وبينها هو جالس ذات يوم مع التسلامية في البيت، اذا ياعرابي دخل واخذ يقص على السيد رؤيا رآها والسيدمطرق تأملا فلما فرغ الاعرابي من قص رؤياه نمهل السيدهنية ثمقال: ان ايام حياتي في هذه الدار قد صارت على شفا الانتها، وان يوم وفاني قد أمسى دانياً. وماكاد يون با ذان التلاميذ هذا النبأ والاعلان الفجائي حتى دب دبيب الجوى والاضطراب بافئدة الحاضرين والطلاب وأجج في قلوبهم لوعة الفراق وأسالوامن العيون العبرات وتقلبوا على لظي الحسرات ولسكن هذا السيد الراسخ الرزين النفت نحوهم قائلا: ان أوقات بقائي بهذه الدنيا قد انتهت وساعة الرحيل قد دنت فلماذا انتم تحزنون من نبأ وفاتي الا ترضون أن أذهب قد دنت فلماذا انتم تحزنون من نبأ وفاتي الا ترضون أن أذهب

والحق يظهر . فهذه من بدائع اشاراته ورقائقه الروحانية في التلويح عن اقتراب يوم الموعود والالماع الى انه سيعقب وفاته انكشاف النقاب عن المنتظر ورفع الحجاب عن محبوب العالم .

وبعد ان قضى ماعليه من واجب التبشير ومهمة الارشاد والتنبيه ولفت الانظار وتوجيه القلوب والابصار واتمام الحجة والاعذار، صعد الى الماكوت الاعلى والرفيق الابهى وكان ذلك سنة ١٢٥٩ هجرية المطابقة اسنة ١٨٤٣ ميلادية.



#### الفصل الاول

# في تاريخ حضرة الباب

#### الوصل الاول

فى افاضة الشرح عن حال نشوء حضرة الباب وسيرته، من طفولته الى شبيبته حتى أيام سجنه ، والابانة عن الوقائع والحوادث التي وقعت في تلك المدة .

->>>00000

ولد السيد الباب بشيراز المعروفة بدار العلوم في اليوم الاول من محرم سنة ١٧٦٥ هجرية المنطبقة على سنة ١٧١٩ ميلادية من الوين هما (اغاسيد محمد رضي التاجر) والسيدة (فاطمه بكم) ينتهي نسبها بمقتضى شجرة النسب وتذكرة الحسب المحفوظة للدى اسرتيهما . الى الامام الثالث اعني سيد الشهداء الحسين بن على رضي الله عنهما ، وكان اسمه السيد على محمد ، على قول الاكثر وميرزا على محمد ، على رواية البعض ، نوفي والده وهو في سن الطفوله ، فضمه خاله اليه وهو المعروف بالحاج سيد على التاجر وكفله وقام على تربيته ، ولحاله هذا شقيق يدعي الحاج سيد محمد وكانا من التجار المقدمين والأعيان المعظمين بمدينة شيراز ولم

يزل الى الآن كثير من اقاربهما واحفادهما في بلاد ايران وغيرها وكابهم موصوفون بطيب السيرة والسريرة والشرف والنجابة ٤ محترمون عند الحاص والعام غاية الاحترام وبعد ان برزت أسرار المواهب المكنونة في كينونة السيد على محمد وانتشرت بين العموم اخذ شأنه الحاص يبدو الى ساحة الشهود والعيان ٤ ونعت بالقاب كثيرة اشتهر بها بين اتباعه ومربديه نأتي على بعضها ٤ كان أول مالقب ( سيد الذكر ) ثم (باب الله ) ( فالنقطة الاولى ) و (طلعة الاعلى ) الى غير ذلك من النعوت والالقاب ولكن اشهر لقب عرف به بين مريديه هو ( النقطة الاولى ) او ( الباب ) لذا اقتصرنا على استعالها .

أما شخصية حضرته فقد كان آية في الكمال من كل وجه كالا مجسما متجليا في عالم البروز والحسن بحيث ان كل من التمى اليه بنظره ، وتمعن في شهايله ومخايله يرى اكمل المناظر البشرية التي تشف عن الذكا، والفطنة والفراسة والتوقد ، والامر الذي انفقت عليه كلمة القاصي والداني هو الاعتراف بما كان لحضرته من الصفات العليا والاخلاق المثلي منذ نعومة أظفاره ولا سما زهده وورعه ونسكه وسكينته وأدبه وسمو تربيته ، بله الاقرار بتميزه عن سائر الاطفال في نشأته الاولى وان هذه النشأة كانت معجزة النشآت وعجيبتها .

ولقد تلاقى المؤلف مع المرحوم الحاج وكيل الدولة اعني الحاج ميرزًا نقي التاجر الشيرازي البالغ من العمر اذ ذاك تسعين عاماً فرآه على حظ عظيم من حسن الطلعة وبهاء القيافة مع لطف وبشاشة يدلان على الوداعة والدماثة وحلاوة المعاشرة ، فبيما كانوا ذات يوم من الا يام يتجاذبون اطراف الحديث سأله المؤلف عن مزايا الباب وما اختص به حيث استنتج من سنه أنه يتقارب مع حضرة الباب سناً ، القي عليه المؤلف هذا السؤال واذا به وقد بدا على أسارير محياه مخايل نركت السائل في حيرة وعجب فابتدا يبش ويبتسم ممانم عن ابنهاج داخله ومسرة خامرت قلبه، وانشأ بجيب عن السؤال بشرح ضاف وبعــد ان شرح بعض نقط الموضوع ، محولت حاله من السرور والجذل والابتسام الحالرقة والحناب، وهاجت به العواطف حتى عيل صبره وخرج زمام الاختيار من يده فجعل ببكي وينتحب حتى ابكي من كان حاضراً مصغيا لحديثه .

000

وبالجلة فأنه شرح أحوال الباب وأبان عماكان عليه من الوقار والجلال والسكينة والزهد والورع والتقى والرأفة والحجة والشبم الحميدة الحجيدة، ثم قال بعد القسم واليمين أنه لم يذهب يوما من الايام الى بيت عمته، ويحظى برؤية ذلك العظيم إبنها الاوكان يقتبس منه خصلة جميلة ويستفيد الشيء الغزير من الادب الانساني والدين الحق والكال الباهر الذي كان يتلاً لا ويتألق

في حضرته وهنا نرى من المفيد للقارى، في هذا الموضوع ان نثبت مارواه المرحوم الحاج السيد جواد الكر بلائي في حق الباب فاليك ترجمته:

### الحاج سيد جواد الكر بلائي

كان الملد كور طباطبائياً منسوباً الى أسرة المرحوم ( اغا سيد مهدي بحر العلوم ) انتي كان جميع افرادها من علماءالشيعةوفقها تبهم، وكان السيد جواد هذا ذا هيبة ووقار وآداب كاملة وشيم وسجايا فاضلة ،وقد حظي في عهد صباه بلقا، حضرة الشيخ أحمدالاحسائي ، غير انه قلما كان بحضر حلقة درسه، ويغشى مجلسه لحداثة سنه وضعف تحصيله ولم يكن ليستطيع فهم الكشير من عبارات الشيخ وابانانه ، لذا اضطر الى الاشتغال بدرس العلوم الاولية على احد اقر بائه ، وذلك ماكان الاولى به وقتئذ ، و بعد ان ارمحل الشيخ الى دار البقاء، وخلفه السيدكاظم الرشتي في التدريس والتعليم تسنى لاسيدجواد أن يحضر دروس ذلك الخلف الضليع السيــد كاظم وأصبح مندمجاً فيصف الطلاب النشيطين المجدين المثابرين على العمل، فكان السيد محترمه جد الاحترام، لما كان لجده محر العلوم مر ٠ الانصاف والرأي الحر الخاص محو الشيخ ، وابدائه عواطف النجلة والودله مع ماكان يتهدد الامر وقتذاك من الصعوبة والخطورة والغموض وذلك انه رغما عما أثار عثيره

العلماء من المشاغبات العلنية على الشيخ احمد واتهامهم إياه بما لايليق بفاضل مثله، وقدحهم فيه باجرح وافحش عبارات الطعن والقدح، لم يظهر من السيد بحر العلوم مايشنم منه اضمار كراهية للشيخ، حتى أن الثائرين حينما وردوا عليه وبأيديهم كتب الشيخ وادعوا عليه مقاومة المعتقدات الدينية محتجين بما دونه في تلك الكتب واستصدروا منه الفتوى بما يمس كرامة الشميخ لم يعر كلامهم اصغاء، ولحظ ماكانت ترمي اليه أفكارهم الواطية الواهية ، بل واعتقد عكس ماكانوا يتقولونه واعترف بان الشيخ استاذجايل لا يلحق شأوه ولا يشق له غبار برى رأي العين سموه وعظمــه ويعتبر أن نفسه أقصر باعا وأعجز يدا منأن يكون له حق في نقده وأصدار مثل هذا الافتاء والحركم عليه ، خصوصاً في مثل هذه المواضيع التي لم يسبر غورها ولا فضختامها . وكاشف انقوم بنحو هذا مع ما له من نفوذ الكلمة ومقدرة الحكم وقال ان الشيخ لاعلى كعباً واسمى مقاما واسنى قدرا ولم يكن كل ذلك منه الالما كان عليهمن سمو المدارك وقوة الفراسة والحذق في العلم والعرفان الذي كانعلى جانب عظيم وحظ جزيل فيه . ولنعد الى ماكنا بصدده فنقول: كم أن السيد كاظا كان يحترم السيد جواداً حفيد بحر العلوم لنلك الاسباب التي شرحناها كذلك كانالسيد جواد يجل الاستاذ الرشتي أيما اجلال ويبطن لهفي اعماق قلبه وسويداء لبهمحض الود وخالص الحب والولا، وبرعى حقه ولم يثنــه أي ثان عن حضور

دروسه وسماع تقريراته بل لازمه وحرص كل الحرص على الاستقاء من كل ماكان يلقيه على التلاميذ من العلوم الروحية والاسرار الدينية الالهية .

وفي غضون تلك البرهة سافر السيد جواد الى ايران وعرج في طريقه على شيراز . ولمعرفة سابقة وصداقة قديمة كانت بينه وبين خال الباب ( السيد محمد ) ذهب الى زيارته . وبينما هو جالس مع الحال المذكور بقاعة الاستقبال سمع من المصلي (أي غرفةالصلاة) الذي كان يلاصق تلك القاعة . صوت صبى يؤدي فروض الصلاة وبرتل الادعية بنغم شجبي غاية في الرقة ولهجة جذابة حتى أنعها وقفا حديثهما واخذًا يستمعان له بكل ددوء وسكون . وبينما كان السيدجواد يفتكر بصاحب هذا الصوت الرخيم واذا بالباب قد فتح ودخل عليهما من ذلك المصلي غلام ذو جبهة عريضة وطلعة تتلالأ بالانوار وحاجبين متوسين وقامة ذات اعتدال ومحيا مشرق قد طبع به سيميا. اللطافة والبشاشة وهو يتراوح بين الثامنة والتاسعة من العمر فاشار اليه السيد محمد قائلا (هذا ابن اختي يسمى السيدعلي محمد وقد توفي والده).

فهن ذلك الحين نمكنت محبة ذلك الصبي في قابه وجذبته حركاته وسكناته الى ان أضحى مشغوفاً به مشوقاً الى رؤيته في كل وقت. وفي ذات يوم كان السيد جواد جالساً في منزل السيد محمد واذا بحضرة الباب عائد من المكتب وبيده رزمة من الاوراق فسأله قائلا ( ما الذي بيدك أبها السيد ) فأجابه بصوت هادي، تبدو منه سمات السكينة والادب قائلا ( هذه أوراق النمرين على ألحظ ) فأخذ السيد ينظر فيها وما وقع نظره على خط صاحبها حتى أخذ منه العجبكل مأخذ اذ رأى خطا غاية في الاجادة وكما سامية المعنى جداً ، مما لا يتأتى لغلام في سن الثمانية أن يأتى بمثله ، وقد روى السيد جواد هذا وطالما كان يتحدث به . اه .

ومن المعروف عند الاكثر أن الكتاب (المكتب) الذي كان يتعلم فيه حضرة الباب كان لرجل بدعى (بالشيخ عابد) ، وان هذا المكتب كان معروفاً لدى أهل شيراز (بمكتب قبوة الانبيا، والاولياء) مشهورا بهذا النعت، وإنا ان الحديث قد انتهى بنا الى هذا المطلب فنرى من المناسب ان نعطف البيان على ذكر بعض التفاصيل عن أحوال هذا المعلم وعما رواه في هذا الصدد.

## الشيخ عابل المعلم

كان الشيخ عابد من علما، شيراز ذوي الدراية الكافية في العلوم الدينية والفنون السائدة بذلك المصر من مثل النحو والصرف وما شاكل، وكان بحترف مهنة تأديب النش، وتربية الاحداث لا سما من كان من نسل وسلالة الاسر النابهة، وكان مكتبه لا يخلو من عددما من أبنا، الوجها، كالحكام وكبار التجار والمجتهدين، يشتغل بتربيتهم وتعليمهم.

ولما ارتفع نداء الباب أقدم على الايمان والتصديق به وعندما سئل عن الدواعي والبواعث التي حدت به الى ذلك أجاب بان هناك اسباباً جمة دعته الى الايمان بعد معاناة وجهاد ، منها أنه رأى عجائب شتى في عهد صباء الباب ، وعابن من حركاته وسكناته شئو نا غريبة نادرة المثال ثم شرح ذلك قائلا:

انه لماجا، السيدعلي محمد مع خاله ليذ تسب الى الكتاب على جاري العادة رأيت عليه سمات وملامح غريبة لا تضارعها ولا تضاهيها بوجه ما سمات غيره من الاحداث، ولم يكن صاغيا الى اللهو واللعب، بل كان هادئاً ساكناً تبدو منه ملاحظات غرببة وتحقيقات بديعة في كل اللسائل بصورة تقضي بالعجب ولا نكون مب الغين اذا قلنا أنها نادرة الوجود في العلماء والفلاسفة والحكما، واهل المعرفة .

وكان مولعاً على الدوام بالصلاة والعبادة حتى كان في معظم الايام يرد على المكتب متأخرا وعند ماكنت أسأله عن علة التأخير يجيب بالصمت النام كمن يريد كنمان عمله .

فاضطررت أخيرا الى ان أقمت عليه رقيبا خفياً ليرصدفي السر ذهابه وايابه ، ويعرف أسباب غيابه وتأخره عن الميعاد المضروب للحضور ، فكان ما يأتي به المراقب (هو انه رآه في جميعالاوقات للتي يتأخر فبها مشغولا بالدعا، والصلاة في احدى زوايا الكتاب .) وجا، يوماً متأخراً فسألته قائلا : ( ياسيد ابن كنت الى هذا الوقت) فأجابني همسا: (كنت في بيت جدي (١) و بعد ان انقضت برهة على السؤال والجواب والبحث والارتقاب علمت اكبابه على الصلاة فخاطبته: (ياسيد انك غلام لك من العمر تسع سنين ولم تبلغ طور الرجولة بعد ولا نجب عليك الصلاة الآن فلماذا تصلي بهذا المقدار) فاجاب همساً مع كال اللطف والحياء والادب (ارغب ان أكون مثل جدي).

ولكن لم يكن غيابه وتأخره في الحضور الى المكتب قاضياً بتأخره في التحصيل عن رفاقه بل كان متفوقاً متقدماً عليهم جميعاً الامر المثير للعجب. وأمر آخر وهو اني بينما كنت مضطراً لتكرار كل مسألة علمية مراراً على النش، كان هو يجتزى، بدفعة واحدة بل كان يفهم مضمون المطلب من أول اشارة. وأمر ثالث وهو أنه كان بقوة انشائه يبتكر العبارات والالقاب الدالة على سمو الافكار، وبعد المرامي والانظار. اه

وأشباه ونظائر هذه الروايات برويها عنه رفاقه ، منها مارواه السيد محمد الصحافي الشيرازي الذي كان مشتغلا بمهنة الصحافة في سراي الامير ، وهو ان من العادات المتبعة في المدارس أن الصبيان يدعو بعضهم بعضاً بالتتابع الى الجنان والرياض في أيام الجمع لتناول الطعام وقضاء الوقت في التسلية بالملاهي والملاعب على مرأى ومسمع من معلم بهم ، ففي كل الضيافات التي من هذا القبيل

<sup>(</sup>١) يعني بذلك المسجد

لم نر اشتراك السيدعلي محمد في أحد الألاتيب قط ، بلكان ينسل من ذلك الجمع في خفية وبرفق وتلطف ويأوى الى بعض الاشجار البعيدة عن الجلبة والضوضاء ويشغل نفسه بالدعاء والعبادة في تلك الحلوة .

و ملحوظة و جاء بالبيان من بيانات حضرة الباب مايدل على أن معلمه يسمى بمحمد وهي قوله ( يامحمد يامعلمي لا تضر بني فوق حد معين ) ولا يستغر بن ذلك ناظر فان كثيرا ما يشتهرالمرء بلقب من الالقاب وبهجر الاسم ولا يستعمل لمعنى في ذلك الانسان فالظاهر ان هذا المعلم كان قد عرف بين الناس بالتنسك والعبادة فلقبوه بلقب العابد وتناسوا الاسم وعادة الشرق جارية بهدا خصوصاً في الاشخاص الذين يريدون اكرامهم والحفاوة بهم ومما يدلك على هذا أن أهل البلدة كانوا ينادونه ( بشيخنا ) ولا تستبعد ذلك بعد معرفة الداعي فانه اذا ظهر السبب بطل العجب كا هو معلوم لدى العموم .

### الحاج سيد على الخال

وطائفة من عجيب سيرة الباب وغرائب احواله و بدائع اقواله ومبادى، اشتهاره وتصنيفه وانشائه الكتب والرسائل المتنوعة المواضيع والمباحث وغيرذلك مما يناسب ايراده و يقضي بالعجب

ذكرنا آنفاً أنه بعد وفاة السيد محمد رضى والدحضرةالباب قام على كفالته وتربيته خاله الحاج السيد على وأنه مالبث أن ادخله كتاب العلم المعروف ( بالشيخ عابد ).

ونقول الآل إنه كان على الدوام مولعاً بمراقبة ابن اخته والتأمل في أحواله وحركانه وسكنانه وكاماته ، ولم يبرح هذا الخال (الذي فدى الباب بماله وروحه وآمن به واستشهد اخيراً في سبيله بطهران على ماسند كره في حينه ) يقص على ذاك المعلم مايشا هده في ابن أخته من نوادر الاحوال وغرائب الاطوار التي لم ير لها نظائر ولا اشباها في الصبيان الآخرين ويقول انه يسمع منه كل يوم كلمة جديدة ويرى منه في كل آن حالات غريبة ويتحدث بماكان برويه له الباب عن نفسه من الرؤى التي يعجب لها كل العجب من يسمعها مع ان عمر جنابه لم يكن قد نجاوز التاسعة ، ومما رواه له هذه الرؤيا التي هى العجب العجاب وهى (أنه رأى ميزانا معلقاً بالسماء في إحدى كفتيه الامام جعفر

الصادق والكفة الأخرى خالية فجاء من وضعه في هذه الكفة، وعند ذاك نحرك الميزان فرجحت الكفة التي وضع فيها على الكفة الاخرى رجحانا بليغاً)، وكان الحاج السيد على يستغرب ذلك أشد استغراب ولكنه مع هذا لم يتسرب إلى ذهنه شك في صدقه وحقيقيته.

وفي يوم من الايام ذهبا الى الحمام وبعــد ان انتهيا من أمر الخضاب القي النوم على حضرة الباب فنام لحظة ثم انتبه منزعجاً من رؤيا رآها ، وهي بروايته قوله ( إني رأيت الحمام المجاور لهذا الحمام وهو المخصص للنساء قد تهدم وسبعاً من النسوة قتان نحت الردم) فما لبثت هذه الرؤيا أن نحققت في عالم الوقوع والعيان ، في اليوم ذائه وقتات النسوة كما قال وكما هو معلوم لدى الناس أجمع. وملخص القول ان الحاج السيد على لم نزل براقب ابن اخته وبحتفي به جد الاحتفاء إلى ان بلغ سن الرشد ، فشخصا معاً الى ( بوشهر ) وهناك فتح السيد على متجرأ وأقام معه ابن اخته فيه وَلَكُنَ حَضَرَةَ البَابُ كَانَ يَبْدَى المَلْلُ مِن ذَلَكُ وَيُؤْثُرُ الاعْتَكَافُ والانزواء ، ورغما عنهذا الشغل الشاغل كان كثيراً مايدع المتجر وبرقى على سطح المنزل مشتغــــالا بالدعاء والابتهال وتلاوة الاوراد والاذكار.

وفي غضون هذه المدة قدم السيد جواد الطبا طبائي المذكور من العراق العربي،وارداً على عراق العجم واجتاز ببلدة ( بوشهر) وزار السيد على في متجره ، لقديم المودة التي كانت بينه وبين اخيه السيد محمد، على ما اسلفنا ، ولما رأى جناب الباب الذي انجذب اليه لأول مرة رآه فيها اغتنم هذه الفرصة السانحة ، ولبث عندهما سستة أشهر بصفة زائر ، وظل يراقب حركات الباب وسكناته وهو يزداد على ممر الايام واستمرار المراقبة والمعاينه له محبة ويتضاعف شغفه به .

وكلما رأى البابوشاهد آدابهواخلاقهوعاين مايصدر عنهمن تلك الآداب الموجبة للاعجاب والانجذاب ، تذكر ماكان يسمعه من السيدكاظم عن صفات المنتظر ومواعيده ولا نزال تلك الصفات والكلمات تعاود ذا كرنه وبرن صداها في اذنه عند تلك المشاهدات والمراقبات حتىكان يفكر بأنه لابد من وجود مناسبة بين المنتظر وهذا الفتى .

وکان هذاکل ماکان یشعر به نحو الباب اذ لم یکن قد ظهر من الباب أي دعوی تقضی بما هو اکثر من ذلك .

وبعد هذه المدة شخص السيد جواد مع السيد على من ( بوشهر ) واستقل الباب بأمر التجارة ، ومن هذا الوقت زادت شهرته وعرف بين الناس بالزهد والعبادة حتى لقبوه ( بسيد الذكر ) وشرع في تأليف بعض الرسائل التي كان معظمها خطبا وأدعية وبعضها في نعت آل البيت بالعصمة وإطراء أئمة الهدى والاعراب عن حبه واخلاصه لهم وكذا فاض عن قلمه الشيء الكثير من ( ٥ - الكواكب الدرية )

جوامع الكام والحكم العالية الراثقة ، والجمل الرائعة العائقة ، وافاض في البيان عن المهديالمنتظر وارخى العنان ليرآمه في وصفه، وكبحه عن النقد والتعرض لعقائد الشيعة ، بل كان يثني عليها ويقرر جحتها ومتانكها حتى وجود المنتظر الغائب، وأكن علم فها بعد ان لهذه التقريرات حقائق مصونة ومعاني أخرى مكنونةغير مايتبادر الى الاذهان من ظواهرها ، والعله سمح بذلك جريا على قاعدة المجاراة والحكمة اذكان بجتذب بهذه الوسيالة النفوس المستعدة لقبول الدعوة وبرشحها للفهم برقته ولطفه آخذاً في بث الاستعداد اللازم فيها لقبول ماعساه أن يظهر في المستقبل من المقدمات وقد كتب أيضاً عن الشريعة الاسلامية والرسالة النبوية والامامة الهاشمية وجاء بالثناء والنزكية عليها وتغنى وترنم بصميم اعتقاده مها واعتناقه وأخارصه لها .

وكانت الطائفة الشيخية حيا تقع انظارهم على مادبجه قامه المبارك تطرق آذانهم كلاته وعباراته يتساءلون عن محررها. وبات بعضهم يستبعد صدورها من حضرته ويزعم أنه يجمعها من كتب الصوفية والسجادية .وانه يقتطف مباحثه الاخرى من كتب العلماء اذ كان سنه ودرجة تحصيله في نظر هؤلاء ينافيان بروز تلك الآثار النفيسة منه ولم يتصوروا أن شابا قليل التحصيل يتعاطى مهنة التجارة يتسنى له أن يأتي بمثل ذلك على أن حضرته كان بحاربهم في هذا دون

أن بخرق الحبجب ويكاشفهم بادعا، تلك الآثار . نعم كان يرمز الى مصدرها رمزا بنحو قوله ( ان تلك المؤلفات والكمالات صادرة من شاب حديث العهد )

وقد عثر المؤلف في خلال استقرائه لحوادث سير هذا الامر على خطاب خطه حضرة الباب بيده ، ورخسنة ١٢٥٨ هجرية أعني السنة التي توفى بها السبد الرشتي والتي تلاها مباشرة عام جهره بالدعوة واعلانه الامر، راسل به خاله بشيراز ، وهويتعلق موضوعه ببعض المهام التجارية ، ولكن جا، في أواخر هذا الكتاب بعد أن أوصى خاله بشقيقته أي والدة حضرته ما مضم نه هذا (أعلموا الطلاب ان الامر لم يصل الى حد البلوغ بعد، ولم يأت زمانه، فلذلك أكون أنا وأجدادي الطاهر ونغير راضين في الدنيا والآخرة عن ينسب الي غير ما أنا عليه من اتباع الفروع والمعتقدات الاسلامية) اه.

ويؤخذ من هذا المضمون أن كثيرا من الناس كانوا يتصورون في شخصه بعض المقامات الروحانية والدرجات الخطيرة العلية من قبل ان يعلن دعوته وبرفع نداءه ، وما ذاك الالماكان يصدر عنه ويتجلى فيه من فائق الشئون والحالات وخوارق الامور العاديات وكانت أفكاره متجهة نحو تمهيد السبل لاظهار الامر بابجاد بعض النفوس المستعدة لقبول المكلمة البديعة ، والتعاليم الحديثة الجديدة ، فن أجل ذلك كان يأمر الطلاب بملازمة الصمت وينهاهم

عن افشاء ماكانوا يظنون وجوده في ذاته من قبل ان يكمل له النمهيد الواجب ويأتي الميعاد المناسب. ولنعد الى موضوعنا.

توهم كثير من الناس ان الباب قرأ على السيد الرشتي وانه كان من الطلبة الذين لازموا الحضور بحلقة درسه ، ولكن هناك من البينات الحقيقية ما ينفي ذلك التوهم وهو اجماع كامة التلاميذ قاطبة على انه لم يوجد بينهم كطالب قط، وغاية ما هناكان ولاقاته للسيد وحضوره مجلس درسه لم يكن الا مرة أو مرتين، وبيانذلك انه لما بلغ من العمر الثانية بعد العشرين قدم من بلدة ( بوشهر ) بعدان لبث بها ردحة من الزمن وورد على شيراز واقترن بالسيدة (خدبجة بكم) المتصل نسبها بالسلالة العلوية المباركة ورزق منها بابن سماه ( السيد احمد ) ولكن لم يلبث أن توفى قبل ان يعدو طور الرضاع وفي أثر ذلك رحل حضرته الى كر بلاء وكان عمره اذ ذاك يناهز الرابعة والعشرين. ووصل كر بلاء قبل وفاة السيد بسنة الشهدا، ثم عرج في طريق رجوعه على حلقة درس السيد وجلس فيها ، وهنا موضع غموض وهو هل كان لجناب الباب او لاسرته سابق معرفة بالسيد ام لا ?

ولكن على أي حال نسرد للقارى، مارواه التلاميذ عن تلك المقابلة باجماع وهى قولهم ( ان الاستاذ السيد الرشتي معتبحره في العلوم والمعارف وبلوغه العقد الخامس من العمر، ادى لجناب الباب حين حضوره حلقة الدرس فائق التجلة والاحترام وأكرم وفادته بحفاوة واستقبال تام، في وقت كان حضرة الباب فيه فتى لم يتجاوز الرابعة والعشرين ومتعاطيا مهنة التجارة ووقف السيد التدريس، وحول انظاره الى حضرة الوارد، ثم انبرى يشرح المسائل المتعلنة بظهور المنقظر فبعد أن أعلن الباب دعوته وسمع التلاميذ بندائه تذكروا تلك القدمات القهيدية التي كان يزودهم الاستاذ السيد وفطنوا الى أنها كانت موجهة الى جنابه قائلين السيدكان مقصده إفهام التلاميذ ان حضرة الباب هو صاحب فياكم المقام، ومنتظر وموعود الاسلام.

ثم أتنقت مقابلة أخرى (على مايظهر) رواها الواوون هكذا: بينا كان الباب جالساً في - لمتة الدرس والتلاميذ يسألون الأستاذ عن بشائر الموعود اذ ولجت اشعة الشمس من شباك قبة المقام ووقعت على هيكله المبارك فلما لمح السيد ذلك أشار بيده الى الشعاع الساطع على شخصه الكريم وخاطب التلاميذ قائلالهم (إني أرى نفس الموعود واضحاً مضيئاً كهذه الشمس) ،ثم أبدى أشد الاسف وقال (ان أكثر الناس تركوا الشكر وامسوا في ظلام الجهل المطبق لما فانهم من العثور على الطريق الحقيقي)

واجمال القول ان الباب بعد أن أنم زيارة الاعتاب بكر بلاء وملاقاته السيدآب الى متجره ببلدة ( بوشهر ) واشتغل بتأليف الخطب والادعية وثابر على ماكان عليه فيالبرهةالسالفة من الذكر والعبادة الى ان توفى السير الرشتي وذلك سنة ١٢٥٩ هجرية وعلى أثر هذا الحادث طوى الباب بساطتجارته عائداً الى شيراز . أماتلاميذ السيد بعد وفالخفصاروا فريقين فريق استمرعي القراءة والدرس، وفريق آخر أخذ مجوب الفيافي والاقطار ، وترود الاقاليم والامصار والبوادي والقفار بحثًا عن المنتظر، ولقد اقترح البعض على التلاميذ اسناد وظيفة التدريس الى جناب ملاحسين البشروئي فخاطبوه في ذلك فرفض طابهم معتذراً بانه مكانب بالجهاد لمعرفة صاحب الزمان وأنه يتدس هذا العمل ويرى وجوب تقديمه على كل عمل سواه وحضهم على ان يسلمكوا السبيل بعينه فتفرقوا ولم يبق منهم متهيء اشئون الندريس الاقرة العين الطاهرة التي سنأني على نرجم ما ، ولكن بجب ان لايفان القارى. بأن التدريس أمسى شاغلا لها عن المقصد الاسني بل كانت مع معاناتها لشئونه مشغولة بمراقبة المنتفار معنيئة بمشاطرة النلاميذ في جميع أمورهم وأحوالهم الروحانية، بله انهماكها فيالعمل الروحي الخطير كةلاوةالقرآن والاوراد والادعية بالتضرع والخشوع ، وبجب ان نذكر هنا أن التلاميذ قبل انتشارهم للتفتيش عن المنتظر جاءت ثلة منهم الى الكوفة ونصبوا بمسحدهاالعتيق خيمة قضوا تحتماأر بعين يوما بلياليها في الصلاة والصيام وقراءة القرآن والدعاء والمناجاة والبكاء في الاسحار والتضرع الى باب سر الاسرار والتوسل اليه أن بهدي القلوب الى اكتشاف الموءودويصل بهاالي رؤية المحبوب ومطالبة أنوار طلعة القصود

## ابتداء ظهور الباب وايمان باب الباب به

ولد جناب الإحدين البشر وثي الماقب (بياب الباب) في بلدة بشرويه من اعمال خراسان حتى اذا بلغ أشده كان عالمًا زاهدا مفطورا على الشغف بالامور الروحية وفاز في عنفوان شبابه بلقاء الشيخ الجايل احمد الاحسا في واحتسب مجاور تهومر افقته والاستقاء من زاخر علمه وفضله فرصة عظمى وغنيمة كبرى فأقام في جواره وتعلوع بخدمته حتى أصبح تدريجاً من جملة أمنائه وحملة اسراره وبعد ان قضى شطراً عظيا من الزمان في التوفر على خدمة ذلك وبعد ان قضى شطراً عظيا من الزمان في التوفر على خدمة ذلك من حياته في ملازمة ذلك المغضال المجيد انتقل الى خدمة السيد الرشتي وأمضى القسم الاعظم من حياته في ملازمة ذلك الحجم الحافم واحدة وغدا أنيسه الوحيد في أواخر أيامه لا يفارقه لحظة واحدة وغدا أنيسه الوحيد وأمينه الفريد .

وبعد انتقال السيد الى الملأ الاعلى آثر ملاحسين الانزواء واغتكف مع زمرة من الصحب بمسجد الكوفة ولزموا ذلك الى ان قر القرار فها بينهم على السياحة والسفر والاجتهاد والجدفي طلب المنتظر فانتشروا فى البلاد والديار زرافات ووحداناً وكان حظ ملاحسين (وفي معيته لفيف من الطلاب) ان وصل بهم الى مدينة شيراز . ثم قابل حضرة الباب على انفراد ولماكان هو أول من آمن بحضرة الباب لقب بباب الباب .

ومجمل قصته كما يلي: اتيح لملاً حسينان رأى الباب عندوروده على مجلس السيد الرشتي وسمع من السيد بعض الاشارات عن تعبد الباب وزهده وتدينه ، فكان بحمل بين جنبيه حباً له وميلا اليه . ولم يكد مهبط مدينة شيراز حتى كان أول سعي فكر في مباشرته هو البحث عن حضرته ليحظى بزيار ته، ولما ان كان ذلك وتمت له مقابلته وخاضا بحار المحادثة ، احس ملاحسين بانعطاف شديد نحو حضرته وانجذاب اليه ، لما كان يفيضه حضرته عليه من البيانات الوافية في كل موضوع ، وما برحت محبته له تزداد في كل جلسة ولقيا ، حتى غدا حيران مندهشاً مما رأى وسمع من معجزات البيان وروائع التبيان ، من ذلك المنبع الفائض بكل كال ، الجامع لاسمى الا داب العوال .

وفي الدقيقة الخامسة عشرة بعد الساعة الثالثة من ليلة الجمعة وهو اليوم الخامس من جمادى الاولى احد شهور سنة ١٢٦٠ هجرية المطابق للثالث والعشرين من مايو سنة ١٨٤٤ ميلادية ، بينا كان ملاحسين ماثلا بحضور الباب اذ أعلن الباب دعواه له بغتة وظهر بمتمام المهدوية والقائمية ودعاه الى الايمان وكان عمر جنابه حالتئذ خمسة وعشرين عاما . وقد اعتبر ذلك اليوم «عيد المبعث» اذ أظهر فيه حضرة الباب دعوته ورفع بها الصوت جهرة ، وهو يوم أظهر فيه حضرة الباب دعوته ورفع بها الصوت جهرة ، وهو يوم

مبارك محترم عندكل بهائي ثابت ، حرم فيه تعاطي الاشغال بتة ، بنص صريح من حضرة بها، الله ، كيف لا وهو اليوم الذي تضاعفت بركاته وتزايد شرفًا على شرف بطلوع أمر عظيم آخر فيه ، وهو مولد حضرة عبد البها، في طهران ، ذلك الولد الميمون الطالع الذي وافق ميلاده نفس الساعة من اليوم الذي أعلى فيله حضرة الباب بعثته بشيراز ، وسنأتي على تفاصيل ذلك في حينه ان شا، الله .

ومن غرائب الصدف وعجائب الانفاق ظهور الحركة في نقط مختلفة من ايران وفي وقت قصير وآن واحد ، فتد قام أولا الشيخ الاحسائي بكر بلا، وبعض النواحي الايرانية ، ثم ثلاه في القيام والنهوض الاستاذ السيد الرشتي ، وبينما كان حضرة الباب ينمو ويتقدم في مدينة شيراز وثغر بوشهر ، كان حضرة مها، الله يسمو ويعلوفي مدينة طهران وبلدة نور ، وفي نفس اليوم والوقت الذي ولد حضرة عبد البها، في مدينــة طهران، وظهرت من جا، الله أيضاً أمور هي من الاهمية بمكان. ولنعد اليماكنا بصدده فنقول: لما سمع ملاحسين البشروني من الباب ما ادعاه، دهمهما دهمه. وغشيه من الاندهاش ما أفضى به الى الحجادلة والمناظرة مع حضرة الباب وكابرتم التمس طريقاً للفرار ، وعز عليه أمر القبول والاعان واستصعب رغم تلكم المقدمات والتمهيدات التي قدمها ومهدبها السبيل حضرة السيد الرشتي من قبل . غير ان حضرة الباب سدا في وجهه جميع مسالك الاعراض والادبار ولما رأى ملاّ حسين أن مكابرته ومحاولته الفرار والتنصل من قبيل الطمع في المحال . ألقى زمام الاستسلام والاقبال .

وقد روى ملا حسين نفسه هذه الواقعة وقال ( في تلك الليلة الني كاشفني فيها حضرة الباب بسر أمره ، أخذت الحيرة مني كل مأخذ، وطفقت اسائل نفسي قائلا: يانري ماذا جرى لهذا السيد التقي حتى اجترأ على دءوى عريضة كهذه ، فالواجب على انالقي عليه بعض المسائل المعضلة الغامضة حتى لا يجد مجالا لا كلام، واذن برجع أدراجه ويعود عما في خياله فخاطبته قائلا : (ايما السيد التصور ورتبة في منتهى العلو والجلال ، وأقصى مراتب العزة والكمال ، فقبوله دون بينة وبرهان خارج عن حيز الاحتمال والامكان، فما هو برهانكم علىصدق ادعائكم هذا المقام، وحقبقة هذه الدعوى عظيمة الخطر والمقدار ) فأجابني قائلا : ( ان طرق الوصول الى الله بعدد انفاس الخلائق، فأيُّ برهان تريدون وبأية حجة تقتنعون) (أجبته قائلا : (بما أي.طام علىالاصطلاحات العلمية ، وقد احتملت المشاق العديدة في سبيل محصيل المعارف والعلوم ، فأراني في حاجة الى دقائق علمية تفوق علوم الناس كافة ، وتسمو عن مدارك الاوائل والاواخر حتى يتسنى ليادراك المقصد

والمطلب ، ثم شرعت القي مسائل مشكلة علمية ودينيــة تباعاً على حضرته ، فكان بجيبني عليها واحدة واحدة باجوبة شافية وافية ) اه .

وكان من المواضيع الـتي دارت المحادثة بينهما عليها ترقب قيام الموعود والبحث عنه فسأل حضرة الباب ملا حسين ما ذا عينت له من العلامات. فأخذ يسرد عدة منها وجاً. في ختامها قوله: وأيضاً انه يكتب تفسيراً لسورة يوسف فالتفت اليه حضرة الباب وناوله شرحاً له كتبه لهذه السورة وأسماه (أحسن القصص) فعندما طالعه ملا حسين ووقع نظره علىما جاء به من العبارات الرقيقة الرشيقة ، والمعاني الانيقة ، خرج زمام الاختيار من يده دفعــة واحدة رالقي بنفسه في أحضان الانمان ، معترفًا بأن ما بدا ويبدو من حضرة الباب من الاحاطة العلمية والبيانات الوفية ، والشيم والشئون العالية السنية هو من درجات الـكمال والفوقان في حدّ الاعجاز ، وان درجة هذه الـكمالات مما لم ير لها نظير في أفراد البشر ولم يسمع بمثالها فلا مرية اذن ولا شبهة ، في ان تلك الفطرة المتجلية في حضرة الباب أنما هي فطرة الهية فائضة عن المشيئة الربانية لذا آمن إثر ذلك من غير زلزال ولا احجام .

و بعد ولوجه حفايرة الايمان والايقان اخذت استقامته تنمو وتزدادو ثباته ورسوخه يقوى ويمعن في التأصل والاشتداد الى ان ضحى حياته في هذا السبيل، وما اقدامه الجالل وسعيه الكبير الخطر

وجلائل اعماله ، الاشهود عدول على ما احرزه من المقامات السامية والدرجالعالية، فلم يكن منه بعد الايمان الا ان هب للدعوه والتبليغ ايقاظا لجموع النيام والغرقي في الهجوع والاحلام، وكل من كان له ضلع في الاطلاع على سر المسألة قبيل الظهور كان بدعوه الى الامر مقتصرا على التبشير باسم الباب فقط . اما اسم النقطة الاولى فكان ذكره محظوراكل الحظرومن أول الاعلان بالدعوة الى حين اياب حضرة الباب من مكة المكرمة كان من الاعز الاندر وجود من يعلم من ذا الذي يدعى باسم الباب حاشا تلاميذ الشيخ والسيد. فان من الناس من عرفوه بالاسم والوصف ومنهم من عرفه بالاسم فقط . والـكل تناهى الى اسماعهم هـذا النداء المرتفع. وما ذلك الا بجد المؤمنين واجتهادهم لا سما جناب باب الباب الذي تذرع بكل الوسائل وثابر في ابلاغ الامر وأمها، هذا النبأ الى تلاميذ الشيخ والسيد ودعاهم الى البحث والتحقيق فلبوا دعوته ، وهبوا لاجابته وأتوا من كل فج للبحث والتدقيق

### جناب القدوس

هو ملاً محمد على الابن الارشد للحاجملاً مهدي البارفروشي ولد في بلدة بارفروش من اعمال مازندران وكان والدءمن النامين ذوي الثروة الطائلة في تلك الحاضرة ولم يكن في اسرتهم رئاسة القبيل، وكان المتبع عادة بين أعيان ايران وكبارها تعليم ابنائهم مبادي، العلوم العربية كالصرف والنحو والمعاني والبيان وبحوها من الفنون الآلية ، عدا موجزات قايلة بسيطة من علمي الـكلام والاحكام، ولكن اذا رغب الآباء لابنائهم مزيد الترقية والتعليم لممسوأ على جانب أوفر من العلم والفضل، أضافوا الى ما تقدم من الفنون علمي الفقه والاصول زيادة في التوسع، ولمـــاكان الحاج ملا مهدي من الأكابر والاعيان ، ومن مريدي الشيخ والسيد سعى في تعليم ابنه جميع تلك العلوم ، لا يبتغي بذلك ان يصل بابنه الى منصب من مناصب الحكومة ، قضائي ولا اجتهادي ، وانما كانت الغاية التي ينشدها هي حفظ شهرف ابنه ومكانته بين الحلق فقط .

وفي الاحايين والآونة التي كان في غضونها ملاّ حسين مشغولا بايصال صوت الامر الى اسماع التلاميذ والمريدين جاء ملاّ محمد على المذكور ضمن قافلة عازمة على الانجاه نحومكة إلى شيراز وتقابل مع ملاحسين باب الباب فأخذ هذا يلقي على سمعه بعض الاشارات عن حضرة الباب فألح عليه ملا مجمد علي في أن يعرفه من هو ذلك الشخص الذي يدعى بهذا اللقب، فرغماً عن اصراره والحاحه في هذا الطلب لم بجبه باب الباب الى ما طلب، ولما ان رأى منه عين الكنمان والضن فاجأه قائلا: ( أني أظن بل أوقن ان اسم الشخص الحائز فحذه المقامات هو السيد علي محمد لاني حظيت عن بعد بزيارته من خلفه وكان ذلك سبباً في تملن قامى به)

و بعد ان افضى لباب الباب بهذا الخطاب، مضى الى بيت الباب وحظى بلقائه و آمن به لا ول مجلس دون مناقشة و لاجدل و لقب بالقدوس كا سيتلى عليك فها بعد

وكان مالاً محمد على ذا عقل زاهر وذكاء نادر فازداد عقله وذكاؤه توقداً واشتعالاً بعد ان استنار قلبه بتعالبم حضرة الباب، وأحرز مقاماً عالياً جداً في هذا الامر، وفي السنة التي رام فيها حضرة الباب الطواف بالكعبة لم يرض مالاً محمد على ان يفارقه، بل اعتمزم المضي معه الى الحج

ومن المعروف ان عدد الذين آمنوا بحضرة الباب منذ الخامس من جمادى الاولى سنة ١٢٦٠ هجرية الى ما بعد خمسة اشهرمرت على التاريخ المذكور ، لم يتجاوز ثمانية عشر عالما من علماء الشيخية سموا بحروف الحي أقام جلهم (اعني سبعة عشر منهم) في مدينة شيراز مشغولين بخدمة حضرة الباب. أما الثامن عشر وهو قرة العين التي آمنت بواسطة المراسلة ، فكانت مقيمة بكر بلا ، وسنأتي على ذكر المائهم مع شرح نزول كتاب البيمان في مقام آخر ان شاء الله

و بعد الانتها، من تشكيل حروف الحي بثهم صاحب الامر في أنحاء ايران كلاً في نحو لاجل تبليغ الدعوة .أما هو فسافر مع خاله المعظم الحاج سيد على ومع جناب القدرس الى مكة المكرمة للطواف وذلك في شوال سنة ١٣٦٠ هجرية

فن الحوادث والاخبار التي شاعت وذاعت في أكثرالاصقاع والبقاع ، وملأت الآذان والاسماع ، ان حضرة الباب وقف يوما حيال باب الكعبة ، وادعى الامر علنا ، ورفع الصوت جهرة بهذه النغمة ( ابها الناس انا القائم الذي كنتم به تنتظر ون (۱) ، ولما اتصل نداؤه بمسمع الخاص والعام قامت جلبة القيل والقال في جديع الاقطار والارجاء ، ولا ريب إن كل فرد من الحجاج روى شطرا من حديث هذا النبأ لاهل وطنه حتى وصل صوت هذا النداء الى أقاصي بلاد الاسلام النائية التي كان من المستصعب يصاله اليهاعن يد الرسل والسفرا العديدين. ومما زادهذا الخبرانتشاراً أن الحجاج في تلك السنة كانوا أكثر عدداً منهم في غيرها من الاعوام لان ذلك

 <sup>(</sup>١) كذا في الاصل وسناتي على شرح ذلك في موضع آخر
 من هذا الكتاب

العام كان من سني الحج الاكبر. ان هذا الددا، وان كان لم يضم حوله في الحال الانفرأ قلائل، ولكنه مهد الطريق لكثيرين وفتح في وجوههم أبواب الطلب والبحث وحركهم الى التحقيق والفحص حتى وصلوا أخيراً الى الايمان والايقان.

وبالجملة فقد عادت حجة الباب هذه على عالم الروح بالفوائد الجمة ، وأتى حضرته بآثار وأثمار باهرة من كل وجه ، ومن جملتها رسالة الحرمين التي نمقها حضرته في مكة المكرمة ، وبعدأن أكل مناسك الحج عاد عن طريق بوشهر الى ايران .

ولا جرم قد قامت لهذا الندا، قيامة الناس وهاجوا وماجوا ، وشجر الاضطراب والاختلاف بينهم فمن متصدر للرد والنكير ، ومن آخر قائم للقبول والتشهير . ولا غرو نجم من جرا ، ذلك عديد الوقائع المتنوعة ، ولكن قل ما أعير جانب الالتفات من تلك الحوادث لان الامركان لا يزال في مهده فلم يدون عن معظمها شيء في بطون التاريخ لذا اعتمدنا نحن أيضاً غض النظر عنها

وقبيل أن يصل حضرة الباب الى ابران كانت الاخبار قد سبقته بما بدا منه ، وطيرت الانباء شواهد العيان طيران البرق بما قد كان ، فقامت قيامة علماء شيراز ، ونار ضجيجهم وصخبهم ، وبغد ان كانوا من المعجبين بحركات الباب وسكناته ، معترفين بجلالة مقداره ، طافحين استحساناً بشدة تعبده وزهده وسمو حاله وشأنه حتى كانت عندهم في عداد المعجزات وبواهر الآيات

وخوارق العادات ، اشتعلت صدورهم بنار الحقد والبغضاء من هذا الخبر الغير المنتظر وشددوا النكير ، ورفعوا اصواتهم بالندب والتحسر على اللدين ، ورددوا صيحة التفجع والاسى بقولهم (واديناه) (واشريعتاه) ، ولم يكفهم ذلك بل صعدوا المنابر واوسعوا مصدر الحركة وصاحب الأمر ، سباً ولعناً وتكفيراً وطعناً ، وسرت عدوى هذا الصخب الى سائر النواحي الابرانية على هذه الصورة والكيفية ، وانتشرت صيحات من القدحواخرى من المدح في كل صوب وشطر .

وليس من الغرائب والامور المجهولة العلل والاسباب، ماقام به علما، الامة وفقهاؤها ومجتهدوها من تلكم الجلبة والضوضاء ، اذ لا يخفي على اولى النهي، أن ثلث العقائد والتقاليد العتيقة التي وضعها منذ الف سنة أو لئبكم النواب الاربعــة الذين أتينا على حديثهم في المقدمة صادفت رواجاً وقبولا عظيما من السواد الاعظم وتأسست وتغلغلت في قلوبهم ونمكنت من أوهام العوام الذين توارثوها خلفاً عن سلف في طوال الازمان والايام، وأمسى عندهم في حكم الضرورى الذي لاريب فيه طبقاً لما تقتضيه تلك النواميس والاوضاع — ان الموعود هو ذلك الشخص الغائب في السرداب الذي مرعليه في تلك الغيبة عديد القرون والاحقاب، فَكَيْفَ مَكُنَ — والحالة هذه — ان يقبلوا دعوة تتنافى مع ذلك كل التنافي ، وترمى بكتبهم (التي وضعوها وجادلوا علما، السنية (٦ - الحواكب الدرية)

بمقتضاها وحسبوا انهم على جادة الصواب بواسطتها ) في زوايا الاهمال والنسيان بل في مهاوي العدم والانهدام والبطلان ، ام كيف يتسنى لهم قبول هذا الامر والحضوع لصاحب كهدي منتظر مع أنه شخص معروف لدبهم مولود بين ظهرانيهم ، متأخر في درجة تحصيله للعلوم عن درجة تحصيلهم . وأنى لهم بالاذعان لامر يقضي عليهم بأن يلقوا في اليم جميع كتبهم وصحفهم المؤلفة في الموعود أو فيا هو من هذا القبيل وينبذوها نبذالنواة ، ويعترفوا بفساد ماجا ، بها الاقليلا ، ويحتم عليهم أن يستمسكوا بحبل الانباء والآثار والاحاديث التي تمسك صاحبه بها وسند دعواه بدعا تمها . اجل أن هذا الشأن لمن الصعوبة والوعورة بمكان ايما مكان .

فلا جرم احاطت بالقبول مصاعب المشكلات واحتفت به المعضلات من كل فن ونوع حتى غدا (العنوان نفسه) من اقوى الاسباب في الغض والاعراض، ومن اكبر الموانع عن الالتفات والمضى في سبيل تحقيق هذا الامر والجهاد في اكتشاف سره فضلا عن الاهتمام بقبوله، اما اصرار العلماء على الاستنكاف والترفع والاغترار والاقتناع بما عندهم بحيث لم تنبعث منهم رغبة في الفحص ومطالبة الداعي بالبرهان وبحيث جزموا القول جزمابان طلب الدايل على أمر كهذا غلط فاحش، اما هذا كله فحدث عنه ولاحرج.

ومما ضاعف الاشكال واغلظ البلبال وزاد الطين بلة، ما كان عليه علما، البلاد، في ذلك الاوان من نفوذ الكلمة وعلو الجاه والشوكة ، حتى كانت الحكومة نفسها في حالة الاضطرار اسماع اوامرهم ، والسير بمقتضاها ، ولو خالفت الحق خلافاصر بحاً او نافت المقدين والقوانين الدولية اوضح منافاة ، وباتوا مصرين على قضية الانكار والتشديد ملزمين الناس بالانصراف والاعراض ، مثيرين لقلاقل والفتن ، والايقاع بالمقبلين ووضعهم تحت طائلة العسف والاضطهاد والعنت ، فهذا ما كان من الشيعة وعلمائهم ورؤسائهم ازا، الامر وما هوالسبب فيه .

اما أهل السنة فكان موقفهم ازا، هذا انتجديد غامضاً دقيقاً والحوائل والحواجز التي نحول بينهم وبينه أشدصعو بة وتعقيداً، خصوصاً ماكانوا يعتقدونه نحو الشيعة من أنهم طائفة لاخلاق لهم، ولا أثر للحقائق الدينية في معتقدهم وان مبنى اعتقادهم الوهم والتشبث باذيال الخيال، في المدد والاحقاب الطوال، وماكانوا بحملونه في صدورهم للقوم بعد تلك الحروب الدموية الذي جرت بينهم من الضغينة والبغضا، والاحن والشحنا،، فهذا كان من القوى الاسباب التي تركتهم بحيلون قيام المهدي وظهوره من بين الشيعه ايما احالة ولا يكادون يتصورونه.

ولنرجع بالقارى، الى ماكنا بصدده بعد ان وقفناه على صبغة افكار الطائفتين وعاتهم ومناشى، ادبارهم فنقول: احتشدت العلما، عند حاكم شيراز (حسين خان اجودان باشى) واستحثوه على ايقاع التهديد وانتعزير والتعنيف والزجر والوعيد بالباب،

كى تنطفى، تلك النار المشتعلة ، ويمسى الامر في خبر كان ، ويتوارى خلف حجب النسيان ، فلبى الحاكم ذلك الامر في الحال وتلقاه بالاجابة والاقبال ، وبعث بنفر من الحجاب قبل وصول حضرة الباب ليأتوا به تحت المراقبة والاشراف والاستحفاظ والاحتياط ، وكان ذلك في اليوم التاسع عشر من رمضان سنة ١٣٦١ هجرية .

# ملا محمل صادق المقدس الخراساني وملاعلى اكبر الاردستاني

سبق لنا القول بأن خبر ظهور حضرة الباب وصوت ندائه وصلا الى مسامع أصحاب الشيخ والسيد بكل سرعة ونقول: انهم توافدوا للتشرف بلقائه في ازمنة مختلفة، منهم من جاء قبل سفره للحج ومنهم من وفد اثناء غيابه بمكة، وقد ظفر لفيف منهم بعد أوبة حضرته الى شيراز بشرف لقائه.

وكانوا لاېكادون يصلون الى حضوره حتى يخرجزمام الارادة من أيدبهم وينصاعون للايمان والايقان .

وقد لزم جمع من أو لئك السبد اق خطة الحكمة والاناة برهة، وخرق آخرون حجب التكتم والتواني دفعة واحدة ، وقاموا على تبليغ الامر ، والمناداة بالظهؤر ، لايثنيهم حذر ، ولا يتسرب الى قلوبهم وجل وطفقوا ينشرون الامر نشرا ، ويذيعون صيته علنا وينادون به جهراً نذكر من اولئك المقداديم الابطال ، ملا محد صادق المقدس الخراساني ، وملا محمد على اكبر الاردستاني . كان هذان الشهان الهمامان المقدامان من الطائفة الشيخية ، وتشرفا بلقاء حضرة الباب قبل سفره الى مكة فعثرا على صراط الحق المستقيم ، ووقعت عين كشفهم على المنهج القويم، فلم يرضيا لانفسها بحال من ووقعت عين كشفهم على المنهج القويم، فلم يرضيا لانفسها بحال من

الاحوال ولا بوجه من الوجوه كمان الامر، وقاما على الفور دون تلكو ولا تعريج على تريث أو تربص ولبثا يبلغانه الناس في الطرق والشوارع، ثم سافرا بعد ان القي الباب عصا التسيار بمكة، الى النواحي والا كناف و ناديا بالامر في طول البلاد وعرضها وقبل اياب حضرته الى شيراز عادا اليها ولكن بمجرد القاء قدمها بالبلد، قبضت الحكومة عليها بتحريش العلماء وأمرهم وشوه بالبلد، قبضت الحكومة عليها بتحريش العلماء وأمرهم وشوه رجالها وجهيها، وجلدتها بالعصي جلدا مبرحاً، وطيف بها في الشوارع للقمثيل والتشهير، ثم اجليا عن البلدف كانت هذه الكارثة الولى الكوارث التي صبت على رؤوس المؤمنين في سبيل محبة الباب وقد روى بعض المؤرخين ان افانين من الاضطهادات المحتلفة وقد روى بعض المؤرخين ان افانين من الاضطهادات المحتلفة اصابت نفس حضرة القدوس. وكان ذلك في ثاني شعبان شمنة ١٢٦٢ ه.

وعندما طارت الانبا، بتلك الاضطهادات تزايدت نارااشوق اضطراما في قلوب الباحث بن واتى من كل حدب وصوب فئات النفوس التي كانت تنتظر بفارع الصبر ، خروج حضرة الموءود جادة مجدة وراء البحث قصد الوقوف على جلية الخبروحقيقة تلك الروايات التي احتمل في سبيلها اكابر العلاء تلك البليات وأصلوا من جرائها نار الاحكام الصارمة والصدود القاسية المؤلمة اذ لا يكون ذلك وان يكون الا عن أمر هام وخطب جال وشأن ذي بال .

وبعد تلك الوقعة التي كانت فاتحة الاضطهادات اخذت الحكومة والعلماء تسرف في التصدى والتعرض لكل منتسب الى الباب والبابية ، وتغرق في التشديد والتضييق والضغط . ولكن من العجب العجاب ان ذلك كله انى بعكس النتيجة التي كانت تبتغيها العلماء اذ أصبح المقبلون على هذا الامر اكثر وأوفر عدداً، والمؤمنون به اكبر واوسع فئة ونفراً ، وكان من بينهم العدد العديد من أفاضل العلماء ومن مريدي الاستاذين (الشيخ والسيد) المعروفين بطائفة الشيخية .

وغب كارثة الاضطهاد الاولى الآنفة الذكر، وصل جناب الباب محروساً الى مدينة شيراز، وجي، به الى مجاس تشكل من رجال الحكومة وكبار العلما، أهل الحل والعقد. و بعد ان دددوه باشكال التهديد و تددوا بسيرته حتى اجترأ أحدهم على لطم وجهه المبارك، أخذت الحكومة التعهدات والضمانات الدقيقة على خاله الحاج سيد على، باعتزاله عن الناس والانفصال عن مقابلتهم، ثم اطلقت سراحه. فلزم طريقة الانزوا، والاعتكاف بداره برهة لم يكن يزوره فيها إلا القليل حسب الميثاق الذي قطعته الحكومة مع خاله.

ولكن العلما، عندما عاينوا ان هذا الندا، سائر بلا فترة في الارتفاع من كل الجهات، وان المؤمنين به لايألون جهداً في نشره وتبليغه للناس، طرقوا باباً آخر، وهو أنهـم في اليوم الحادي

والعشرين من رمضان دعوا حضرة الباب بواسطة الحكومة للحضور بمسجد الوكيال وأمروه بالصعود على المنبر وإنكار مدعياته . فصعد الباب المنبر . ومع أنه لم يسبق له عهد بارتقاء المنابر القي خطبة بسيطة كانت من الغرابة والاعجاز واستجلاب الانظار بمكان ، ومن المنانة والحكة في الغاية ، اذ جمعت بين المزين متقابلين مهمين ، وهما اقناع المريدين وتكشير سوادهم ، وإنحام المعترضين بحيث لم يمكنهم ان يوجهوا الى جنابه كلة ولم يستطيعوا ان يفهموا هل هي إثبات ام نفي . ولم ينالوا بغيتهم ولا قضوا وطرهم ولبانتهم (وقطعت جهبزه قول كل خطيب)

وبعد أن انتهى الامر من هذه الخطبة واجابة ذاك الملتمس، استمر حضرته على ما كان عليه من الانزوا، والاعتكاف. وحيما انتشر الخبر واشيع في الاطراف والاكناف بنبأ صعوده المنبر جا، ذلك بما يباين ظنون العلما، وأمانيهم ، وكان يداً في تقدم الامر وعلوه ، وقد تداول الخاص والعام القول بان حضرته اماط اللثام عن ثبوت مدعاه (وهو على منبر الخطابة) بكنايات ابلغ من التصريح ، ومع نهي العلماء له عن انخاذ اساليب الفصاحة في البيان ، وأمرهم له بالاقتصار على مجرد الانكار اتم عمله ، وأعلن امره بالكناية والتلويح المفرغين في قالب الايجاز البليغ الفصيح .

## م\_لاعلى البسطامي

#### والسيد جواد الطباطبائي

ملاً على البسطامي هذا من زمرة من ظفروا بلقباء حضرة الباب قبل سفره الى مكة ، وممن حظر عليهم حضرته اعلان اسمه وحسبه . كان من كبار العلماء الآخذين بقسط وافر من الكال والتقوى ، مشاراً اليه بالبنان في العراق العربي ، مبجلا معظاً في أعين الناس قاطبة بالرغم عن كونه شيخي المذهب . بل كان عيد علماء أهل العراق باجمعهم . وموضع ثقتهم ومحط آمال رجالهم ، محبوباً للديهم جدا لما كان عليه من الزهد والورع والتقوى .

ولما عاد من شيراز الى العراق أعلن تشرفه بحضرة الباب الذي كان برصد طلوعه أولو الالباب. فاحد ثذلك الاشعار دهشة العلماء وضجتهم ، وحرك ثائرتهم ، فقاءت قياءتهم و نبغت بينهم نوابغ الهياج والثوران العظيم ، وسرعان ما انتشر نبأهذا الاستاذ في كربلا والنجف ، بمساعدة ما كان له من المقام الرفيع ، فانتجع اليه طلبة الحقيقة والبحثة عنها ، يستفسر ونه عن حقيقة ما بروى عنه من الانباء ، ويستجلونه جلية الخبر ، فكان جوابه لهم هو قوله ( نعم لقد ظهر باب العلم الالهي ، وتشرفنامع جماعة من الطلاب بلقائه ، ولكنه نهانا عن ذكر اسمه المبارك وبيان شخصيته والعترة بلقائه ، ولكنه نهانا عن ذكر اسمه المبارك وبيان شخصيته والعترة بلقائه ، ولكنه نهانا عن ذكر اسمه المبارك وبيان شخصيته والعترة

التي ينتسب اليها وعنسائر الآثار الـتي تنبي، بجنابه وسيرتفع نداؤه عن قريب وتعلمون لاي اسرة ينتسب)

#### ملحوظـة:

كان المفهوم لدى العموم من لفظة (الباب) في أوائل قيام حضرته أنه الواسطة بين حجة الله الموعود (المنتظر) وبين الحلق وايضاً كان يفهم من كلة المبشر التي كان بنعت بها حضرته وجاءت كثيراً في آثاره المباركة أنه المبشر بظهور محمد بن الحسن العسكري أو بظهور المهدي حسب أحد الاصطلاحين السني والشيعي ولكن اتضح فيما بعد أن هذين اللقبين (الباب والمبشر) اللذين عرف بهما حضرته كانا يشيران الى شخص آخر عبر عنه في عرف البابية بلفظ (من يظهره الله) وبالرجعة الحسينية والمسيحية في عرف أهل الاسلام على اختلاف مذا عبهم ، ولما ظهر حضرة بهاء الله تجلت المقيقة على منصة اليقين ، وتحول المهالبابية الى البهائية واكتسب ناريخ البابية شأناً أهم ، تبعاً لبروز حضرة بهاء الله الى ساحة العيان والشهود وطاوع اسم البهائية على أثره .

وكان اكامة الباب قبل اعلان المهدوية معانو مفاهيم عديدة بلكان كل انسان يفهمها على نمط خاص لاسيما حين كان اسم الباب مكتوماً غير معلوم ، و لقد اشتد القيل والقال في ذلك بوجه أخص في العراق العربي لوجود جم غفير من طائفة الشيخية فيه، و اكونه مجمع علماء سائر الطوائف الاسلامية وفقهائها . وكانت الانظار في اسناد اسم الباب معقودة باولئكم العظاء المنسوبين الى الاجتهاد والبيونات العلمية ، ولم يدر بخلد امريء أن الباب هو السيدعلي محمد ، ذلك لانه كان شاباً حديث السن مشتغلا بمهنة الكسب والتجارة ، وكذلك كانت أنظار علماء الشيخية على مثل هذا النحو ، فانهم كانوا يتصورون الباب شخصاً نربى في احضان الاستاذين الشيخ والسيد واستقى من ينابيع علمها وعرفانها.

انتهت الملحوظة ، فلنعد على بد، فنقول:

كان على أثر ما أبداه البسطامي من النشاط العجيب والاقدام الفعال الغريب، في نشر الاهر واذاعة صيت الندا، والمناداة ببشائر ظهور الباب، أن وقع الاختلاف والانقسام بين علما العراق، فمنهم من صدق الخبر وأقبل، ومنهم من أنكر وأدبر. وبينما كان تلاطم أمواج الفتنة على أشده إذ وفد الحاج السيد جواد الطباطبائي على أمواج الفتنة على أشده إذ وفد الحاج السيد جواد الطباطبائي على كربلا، ، وكان هذا السيد العظيم بحمل بين جنبيه أقدس الاجلال والاحترام لحضرة الباب منذ تشرف بلقائه في صباه بمدينة شيراز وفي شبابه بثغر بوشهر ، ومن ذلك الحين سافر مرارا وتكرارا من العراق الى فارس ، وأخيرا عاد ، وطاف بالبيت مرتين ، جاور في العراق الى فارس ، وأخيرا عاد ، وطاف بالبيت مرتين ، جاور في العراق الى فارس ، وأخيرا عاد ، وطاف بالبيت مرتين ، جاور في العراق الى فارس و أخيرا عاد ، وطاف بالبيت مرتين ، علور في العراق المناس واذ كاهم وأكثرهم دراية ، فيلقى عليهم ادق المسائل الدينية . ثم سافر بعد ذلك الى جهات الهند ، وأقام برهة في المسائل الدينية . ثم سافر بعد ذلك الى جهات الهند ، وأقام برهة في المسائل الدينية . ثم سافر بعد ذلك الى جهات الهند ، وأقام برهة في المسائل الدينية . ثم سافر بعد ذلك الى جهات الهند ، وأقام برهة في المسائل الدينية . ثم سافر بعد ذلك الى جهات الهند ، وأقام برهة في المسائل الدينية . ثم سافر بعد ذلك الى جهات الهند ، وأقام برهة في المسائل الدينية .

مدينة بومباي وعاشر العاماء من جميع الطوائف والملل، فاحبوه وصار مرموقاً بعين الوداد والتجلة والاعتبار ، لماكان عليه من الحلم والتسامح والصمت والوقار ،

ولما عاد الى كربلا، وسمع ذلك النداء أي نداء ظهور الباب، سارع الى مقابلة الاستاذ البسطامي وسأله عن الباب ومن هو والى أي سلالة ينتسب. فاجابه البسطا ي بفاب يطفح سروراً بنفس الاجابة التي كان يشافه بهاكل من يسأله مثل هذا السؤال، و لكنه رغب اليه في الاستزادة واصر على مزيد الاستفسار جد الاصرار فبالرغم عن ذلك لم يتلق جوابًا يمكنه من معرفة اسم الباب وبلده أو مسقط رأسه.ولما اشتد بهالالحاح واللجاج وجاوز حدود الصبر والاحيَّال ، اجابه البسطامي بقوله : ﴿ ايُّهَا السَّيْدُ الْحَثَّرُمُ انْكُ مَنْ أهل العلم والعرفان وذوي البصيرة فكيف بجوز لك الالحــاح في افشاء سر نهي صاحب الامر عن افشائه ? رويدك قليلا فعند ما يؤون الاوان ويحين الوقت الذي يصح فيه ذلك فصاحب الامر يعلنه بنفسه ، وأما أنا فليس لي من الاذن سوى ان أبشرالناس بظهور الباب. وان التوقيعات التي حملتها معي حين خروجي من شيراز تشهد بذلك)

فلما رن في اذن السيد جواد اسم مدينة شيراز الذي بدر من السان البسطامي عفوا حضرت ذاكرته ونحولت وجهة نظره في الحال نحو الباب فأظهر السرور والبهجة وقال · ( أني متيتن أن حضرة الباب هو السيد علي محمد) وأخذ يصف شؤونه وما هو عليه من كرم الشيم والحسب والنسب. فلما سمع البسطامي منه ذلك التنويه أخذه الاضطراب وخاطب السيد قائلا: ( بما انكم قد عرفتم بما لكم من صائب الفراسة من هو حضرة الباب، فانني أبلغكم أمره المبرم ونهيه المحتم القاضيين بكتمان اسمه حتى يعلنه هو بنفسه)

ثم لم تمرعشية أو ضحاها حتى قبض على البسطامي وزج في سجن بغداد . وبعد ان سيم الاهانة والتعذيب الشديد سير مخفوراً الى الاستانة ، ولكن بدنه كان قد أمسى على غاية من الضعف ، وما ووهنت قواه كل الوهن ، بما اذاقوه من الشدائد المنهكة ، وما كبدوه من العنا، والعنت ، فارتحل الى دار البقا، وهوفي طريقه الى الاستانة ، وحاز شرفاً خاصاً بان كان اول من استشهد في سبيل حضرة الباب وامره المبارك .

وأما الحاج السيدجواد فانه لبث في كربلاء الى ان ارتفع نداء الباب من مكة، فعندئذ أحسباضطرام نار الاشتياق في صدره المثول بين يدي القائم والتشرف بلقائه فهيأ أسباب السفر وجهزالعتادو انجه نحو مدينتي بوشهر وشيزار ، ولكنه قبل ان يبرح كربلاء ذهب لوداع صديق له يدعى الصائن الهندي (۱ وكان هذا ممن اكتسب حسن اعتقاد الكثيرين فيه ، لورعه وزهده وتقاه ، ولما وصل اليه

<sup>(</sup>١) ويقال له ايضا الدرويش الهندى

السيد جواد صادفه في دور المراقبة بالمسجد المجاور لحرم سيد الشهدا، فكتب السيد جواد مرامه واعتزامه السفر في قرطاس وتركه نحت نظره ، فكتب له الجواب في اعداد استخرج منها السيد بكل مشقة هذه الكابات ( المهدي موجود على محمد الرب )

وعلى أثر ذلك سافر. ولكنه لم يصل الى شيراز الا بعد ان صنعت الحكومة مع حضرة الباب ما صنعت وحكمت عليه بالنزام منزله وأخذت عليه العهود والمواثيق أن لا يقابل ولا يعاشر ولا يراود أحداً وضمن خاله الحاج سيد علي اشرافه على ذلك. فلما وصل السيد جواد الى شيراز ذهب لزيارة الحال المحترم حسب عادته فأخذه جناب الحال ومضى به الى منزله ، وفتح له باب السرداب المؤدي لمنزل حضرة الباب، وهكذا تشرف الحالج السيدجواد باناء الباب ونال البغية والارب.

# السيد يحى الدرابي

#### الملقب بوحيد

هو الابن الارشد للسيد جعفر الكشفي . وكان أبوه أحد فول العلماء الاجلاء الاتقياء المرموقين بعين الاعتبار وحسن الاعتقاد من جميع أبناء فارس ، معترفاله بالكرامات والآيات الجمة، حتى أبهم بعد وفاته شادوا له مقاماً في ( بروجرد ) وصار الناس يشدون اليه الرحال وتنتجعه الزوار من كل الجهات للتبرك بـتربته الى يومنا هذا .

وكان ابنه السيد بحيى هذا أفضل ابنائه علما وفضلا وارشدهم سنا، على جانب عظيم من مكارم الاخلاق، ومحاسن الأداب،ذا جلال ومهابة ووقار.

وبينما كان الباب معتكفا بمنزله في شيراز ، ملمزما خطة الانقطاع عن الناس ، كانت الاصوات مرتفعة من كل جانب ، والنداء ساري النفوذ في المشارق والمغارب ، والعلما، في محير لفشلهم في الخطط التي رسموها ، وعجزهم عن العثور على طريقة تضمن لهم اطفاء تلك الشعلة ، فعقد علماء شيراز اجماعاً ورفعوا الى حضرة محمد شاه طلبهم بدفع تلك الغائلة ، ومقاومة تيار هذا الخطب الجسيم .

وكان للشاه المُذَكُور الباع الطويل في ترتيب الامور الحربيــة والسياسية والادارية ، وأما في المسائل الدينية فكان قليل الخبرة والالمام. لذا وضع هذا الطلب في حيز الاهمال، ولبث على ذلك مدة راغبًا فيأن لايتدخل في هذه المسألة . الا أنعناد الفقها، ، واصرارهم خرج عن الحد ، و تزايد واشتد ، فاقترح عليهم رأيه وقال : ( يجدر بنا أن ترسل عالمًا من كبار علمائنا يلزم الباب الحجة بقوة البيان، ويثبت بطلان مدعياته لاهل فارس بل لسائر العالم، ونتخلص نحن وانتم من مشاق مقابلته بالقوة . فوقع اقتراحه هذا موقع الرضى والقبول من نفوس حملة العمائم ، وانتخبوا السيد بحيبي المذكور لانجاز هذا العمل، ومحقيق ما عقد به من الامل، فسافر حضرته ميمماً جهة شيراز بعد أن منحه الشاه جوادا ومائة تومان نقداكية سلطانية. وقيل في رواية أخرى ان السيد بحيبي كان مهتماً باستطلاع أخبار الحركة البابية جدا ، ومعولا على السفر الى شيراز لفحصها بنفسه ، غير أنه لماكان من المقربين لدى الشاه والوزيرالاعظم عرض عزمه هذا على الحضرة الشاهانية فاستحسن الشاه ذلك العزم وطلب منه أن يوافيه بالاخبار الموثوق بها لكي يتحقق هذا الامر.

وعلى كاتما الروايتين فان السيد بخيبي سافر الى شيراز بمساعدة السلطان والوزير الاعظم . وحين وصوله اليهاكان باب الوصول الى حضرة الباب ومقابلته علنا قد اوصد ، ولم يبق سوى بأب السرداب الذي تقدمنا بالاشارة اليه الموصل بين منزل الخال والحضرة مفتوحا

في وجه السيد جواد والقليل من الاخصاء . وكان بين آن وآخر يجتمع لفيف من خواص الاحباء في منزل الحال ، فيوافيهم حضرة الباب من ذلك المنفذ ، ويتشرفون بحضوره ، ويأخذ يفيض عليهم من زاخر علمه الروحاني ، ويلبث جالساً معهم الى أن تنقضي السهرة فيعود الى منزله . وأما عامة الاحباء فقد كانوا محرومين من متعة اللقاء ، لما أظهره أرباب العناد والاعراض ، من التأهب والاستعداد لانارة الفنن عليهم ، نخص بالذكر من بينهم أحباء النواحي والاكناف الذبن حظر عليهم السفر الى شيراز .

وبالاجمال فقد تلاقى السيد بحيى مع السيد جوادالمتقدمذ كره فى منزله ، وفارضه في كيفية مقابلة الباب . وكان خالى الذهن اذ ذك من معتقد السيد جواد ، أي لم يتصوره بابيا لعلمه بما هو عليه من درجة العلم والعرفان والورع والتقوى ، ولكنه بعد مقابلته اياه علم أنه متفان في هذا الامر منجذب لمجرد ذكر المم الباب . فبعد ان تقابلا وتذاكرا ملياً أجريا الترتيب والتدبير الذي يجب اعداده لمقابلة الباب . وبالفعل قد كان ذلك . وكان السيد يحيى في كل جلسة يطرح بعض الاسئلة وباسماعه أجوبة الباب بزداد في كل جلسة يطرح بعض الاسئلة وباسماعه أجوبة الباب بزداد ولم تصدر منه أية اشارة تشف عن ذلك ، نعم كان مندهشاً معجباً ولم تصدر منه أية اشارة تشف عن ذلك ، نعم كان مندهشاً معجباً بعظمة حضرة الباب وحسن بيانه واحاطة علمه وغزارة عرفانه على حين صغر في سنه .

(٧ - الكراكب الدرية)

وكان يتوقع ظهور أمرآخر وشهود شيء أعظم وأغرب مما سمع اذا اقترح صدور آية ونزول عجيبة ، الا انه تعذر عليــــه الاقدام على التماس ماكان يصبو اليه ويتمناه ءوالهجوم على اقتراح ما يهواه ، لما كان عايه حضرة الباب من المهابة والجلال والوقار الذي أثر في نفسه أيما تأثير ، ولكنه جا، في يوم من الايام وأفشى سره هذا للسيد جواد قائلا له : ( هل من الممكن ان نطلب من الحضرة أمراً خارقاً للعادة من قبيل المعجزات والكرامات ? ) فأجابه السيد جواد بقوله :(أليس هذا الطلب من الافكار الصبيانية ومن هوس أصاغر الناس وبسائطهم، بعد أن شهدت بنفسك تلك الالماعات العالية وهاتيك الاشارات، وعاينت من حضرته عقائل الشمائل، وجلائل الفضائل، وعامت بايمان الجم الغفير وعديد الجماهير من جهابذة العرفاء الكرام وفحول رجال العلم الاعلام. أما أنا فلا مقدرة لي على التقدم لعرض مثل هذا الطلب ألذي من هذا القبيل في حضرته المباركة . وأنت حرفها نحسبه لائقاً ومناساً . ولك أن تسأل حضرته مباشرة ما في ضميرك السؤال عنه . )

وبعد ايام دعيا الى منزل الخال التشرف بالحضرة . وبينما هم متشرفان في الحضور ، أخرج السيد يحيى كراسة دبجها في بضعة أيام وضمنها عدة من معضلات المسائل ، وناولها السيد جواداً ، راجياً منه أن يتفضل برفعها الى حضرة الباب ويلتمس الرد عليها . فاذعن السيد جواد لرجائه مرغماً ، ولكنه تحاشى تقديم الكراسة

للحضور المبارك .ومكثوا متشرفين في الحضرة حتى الساعة الخامسة بعد الغروب ، وكامم آذان واصغاء ، لاستماع ما يلقيه عليهم ذلك البحر الرباني المواج من درر البيان وغرر التبيان ، بكل اتضاع وصمت واحتشام ، الى ان حان موعد العشاء فتناولوا الطعام .

ومرت كل هذه المدة ولم يأت أقل ذكر لتلك الكراسة في تلك الجلسة ، ووراء ذلك قام حضرة الباب وقفل راجعاً الى منزله . وعندأن انتهز السيد جواد حائن الفرصة . وأعطى غلام الحضور الذي كان يدعى مبارك تلك الكراسة قائلا له : قدم هذه الى الحضرة وقل انها أسئلة قدمها السيد بحيى يرجو الاجابة علها . ثم تفرقوا وانصرف كل الى محل استراحته . وكان أكثر الاحباب والاصحاب في ذلك الحين من سادة العلماء المجتهدين المنظعين للقيام في الاسحار والتهجد والمناجاة والابتهال .

وبينما كانوا في تلك الليلة مشتغلين بالوضو،،جا،همذلك الغلام، وقدم كراسة الى السيد بحيى مكتوبة بخط الباب نفسه ومحتوية على أجوبة الاسئلة مع المتانة والاتقان وجودة الخط والاحكام.

وبعد أن استلم السيد يحيى الكراسة أخذ يجيل نظره فيها فما أنى على قليل منها حتى انقلبت حالته، وطار فؤاده شعاًعاً، واستولت عليه نشوة الدهشة والسرور، بحيث صار يرقص من سكرة الطرب ونسى ما كان عليه من فخامة الرتبة وجلالة المقام، ومن كبير الحشمة والمهابة والوقار، وخرج من يده زمام الانتباه والاختيار،

ونجلت عليه سمات الجذب، وملامح الوجد والهيام، حتى خشى عليه رفاقه، وأشفقوا عليه من الجنون. وبدأوا يسائلونه عما جرى ماتمسين منه ان بحتفظ بمقامه ويثوب الى سكينته وثباته فاجابهم قائلا: (انتي وجدت ما طالما كنت أصبو اليه وأتمناه فاناشدكم الله ان تصغوا الى قصتي التي أضاعت صوابي وابمزت من يدي زمام الاختيار. وهى:

ان مما لا يغرب عن علم جنابكم انني من بيوت العلم عنشأت من عهد الطفولة الى الآن في أحضان العلماء ولم يطرق أذني غير المواضيع العلمية الفنية ، ومع ما بلغته من درجات العلوم انشأت بضعة أسئلة زعمت في نفسي انها من الاشكال والاعضال في أبعد مكان، وابثت في تنسيقها وتنميقها زهاء أسبوع بعد ان تكبدت المصاعب الوعرة الجمة . وعدات في عبارات وأساليب الانشاء المرة تلو المرة . وان المعروف عن حضرة الباب انه من أسر التجار ، المشغولين بأمر التكسب والانجار ، ولم يصرف من عمره في التحصيل الا تلك الايام القلائل التي كان في غضونها يتردد على مدرسة الشيخ عابد ويسمع دروسه الابتدائية ، وانه ما اشتغل قط بطلبالعلومالعالية، فرغما عن ذلك قدمنا له في الساعة الخامسة من ليلة أمس هــذه الاسئلة فتنكرم علينا بالجواب، وها هو ترونه كتابًا مبينًا ، فهـــل تستطيعون ان تذكروا لي المدة التي أنشأ فيها حضرته هذه الاجوبة ا لم يبق لدي والحمد لله أدنى اشتباه في أن حضرته مهبط الوحي

الرباني، وأن كل ما يصدر عن بنانه وبيانه ليس الا بقوة التأديب الالحمي الصمداني، وحسبي تملك الاجوبة عن طلب المعجزة التي كنت أتصورها في خيالي وعلمت الآن أنه لا قيمة لها ولا طائل تحتها) أه

ان من المحاط به علما ان تفسير سورة الكوثر الذي فاض به بنان صاحب البيان (حضرة الباب) نزل من أجل السيد يحييي ، ورغمًا عن تعلق ذلك التبيان بتلك السورةالتي هي في منتهي الإنجاز حوى أهم المهات من المسائل الالهيات. وقد جا، في تاريخ الواعظ القزويني هذه العبارة التالية التي يعزوها المؤرخ الى منطق السيد بحيمي وهي قوله: ( قد حظيت في مدينــة شيراز بحضور حضرة الباب وسألته الادلة والبينات فتكرم على جنابه بالاجابة . ثم طابت منه ان يشرح سورة الكوثر .فقالحضرته اترغب ان يكون الشرح تحويرياً أم شفهيا . قات تحريرياً ، فأمر حضرته باحضار القلم والقرطاس وشرع يكتب ذلك التفسير بسرعة كادت نخفي عنا حركة أنامله وسير يراعته . وعند الانتهاء ناولني الصحائف التي كتبها فنظرتها واذا ما بها ينوف عن الفي سطر محررة بكل ابداع ، لذا أيةنت ان حضرته هو باب العـلم الالهـي و.ظهر الوسعى الرباني)

ويستفاد من التاريخ الذكور ان السيد يحيى كان في أول أمره يستنكر مسلك الشيخ والسيد ، وينحى باللائمة على طائفة الشيخية ، ولكنه تشرب قليلا قليلا من تلك الافكار ، واخيراً مال اليها حتى اعتلى المنبر في مدينة قزوين والقى خطابة اثبت فيها صحة تلك الطريقة . وبعد أوبته من شيراز أعاد الكرة واثبت للجمهور على رأس ذلك المنبر عينه علامات الظهور وآذن الناس باقتراب اليوم الموعود .

وبالاجمال نقول: ان السيد بحيى بعد أن آ من ايمانا حقيقياً كاملاً ، ظعن من شيراز مباشرة الى بروجرد واشعر والده بالنبأ وبلغه الامر الجديد ومن الراجح ان ذلك الوالد رأى رأي ابنه وقبل مبدأه ، والدايل على ذلك قول مأثور فاه به في جمع من عظا، القوم وأكارهم حيما قالوا له ( ياسيد يقال انه عرض لابنك مرض الجنون) فاجابهم بهذا المقال وهو هذا ( نعم انه مجنون ولكن بجنون فوق العقل وهو ميراث من جده له)

أجل، ان المقام الذي احرزه السيد يحيى في هذا الامر لمقام في قاصية السمو، وقد لقب ( بالوحيد ) كما سنذكره.

وبعد اجماعه بوالده خف الى عاصمة المماكة ماراً بمدينة قزوين ، وكان في جميع البلدان التي بمر بها بؤذن رتيام الموعود ، ويقيم الحجج والبراهين ببشائر الظهور . وبعدوروده على العاصمة كتب تفريراً على هذه المسألة ورفعه الى الشاه والوزبر الحبير الحاج مبززا آقاسى، ولكن ماقام هنا لك من المشاكل والمواثع السلطانية والشواغل السياسية ، حال بينهما وبين الاقدام على التحقيق في هذا الأمرالخطير ، واستمر الشاه سائراً على خطة التروى والتريث وتنكب الانحياز الهريق دون آخر ناظراً الى الحوادث بعين الصمت والغض ، أما الصدر الاعظم فانه شردعن سجية الحزم والاعتدال في هذا الشأن (على ماسياتي شرحه) او أن الامور اختلت في أيامه من سقم التدبير حتى تعسر عليه تنظيمها ومن ثم عرف بين المؤرخة والساسة وأهل الدراية أجمع بقصر النظر وعجز الرأي والسياسة الحرقاء وبأنه حو ل قاب متلون كما الحرباء .



# السيد الهندي الشهير بالبصير

كان السيد الهندي ممن آمنوا في الدورة الاولى ومن اخصاء الاصحاب، وشغل ردحةمن الزمن بمهمة التبليغ. ورغم استقصاء المؤلف في البحث والتنقيب عن اسمه الحقيقي لم يتوفق لمعرفتة . وكان كفيف البصر حديد البصيرة والنظر في الامور الدينية. وشهر بالبصير وغاب عن ذا كرة الناس اسمه الاصلي. ولكن لايتوهم من ذلك ان التاريخ تناساه أو أغفل ذكراه ، فقد عثر المؤلف بعد مواصلة البحث واطلاعه على تاريخ النبيل وعلىأوراق أخرى متشتتة — على الشيء الكشير من سيرة هذا النابغة . ولكن المؤلف لما كان مبتغاه التحري الكافي الموجب لاطمئنان القلوب، فاوض في هذا الامر كثيرين من قدماء المؤمنين الشيوخ في كثير من البلدان ،واستطلع رأيهم . وسمع وصف السيدالبصير من المعتمد على أحكامهم الموثوق باقوالهم الذين رأوه رأي اعين. ولما تیکون لدیه مقدار وافر منسیر ته دو ّن ماثبت له منهاوضرب بالمشتبه فيه عرض الحائط.

ينتسب السيد البصير الى الطائفة الجلالية القاطنة بلادالهند. وكان ابوه السيد جلال من كبار رجال الارشاد في تلك البلاد، وله كثير من المريدين والاتباع، وكانت المرتهم مذعهد قديم موثل الناس وقبلتهم، وخرج منها عديد الاقطاب والاوليا،

والاساتذة المرشدين.

وكان من المقرر قيام السيد البصير مقام والده لولا ان كف بصره و هو في سن الشبيبة فلم ينسن "له الوصول الى مركز والده ، ولكن لم يقعده فقدان البصرعن المضي " في محصيل العلوم والفنون بل ثابر على الجد والسعى وكانت ثروته العظيمة أقوى عضد له في ذلك ، ولم يترك فرصة تمر دون أن يأخذ فيها بحظ من اغتنام يانع العلوم والمعارف واقتباس فوائد الفوائد من أقوال أهل الفضائل والبصائر. وبينما كان ( وهو في سن الشبيبة ) نامًا ذات ليلة اذ رَّأَى رَوِّيا قَصْهَا عَلَى والده فَكَانَ تَعْبِيرِ والده لها هو هذا ( انه في القريب العاجل سيرتفع النداء من شطر ايران. ويقوم شخص عظم يكسو الديانة رونناً جديداً وتحدث انقلابات عظمي) وعلى وجه الاجمال نقول: ان السيدالبصير كان رجلا مغرماً يالعلم واللسراية ، وحصل على عرفان كعرفان الكبرا، والعظا، من كلُّ ملة وأمة . وتقابت به السياحات والاسفار . فقد سافر الى ايران وأقام مع خدمه وحشمه في مدينة كرمان بسراي وكيل الملك برهة كان فيها يعاشر الوضيع والرفيع بالطفووداعةوظرفوحسن

برهة كان فيها يعاشر الوضيع والرفيع بالطف ووداعة وظرف وحسن أحب . واعتكف حقبة من الزمان في بلدة ماهان من أعمال كرمان بمقبرة (شاه نعمة الله) برقب المنتظر مشتغلا بختم القرآن وترتيل الادعبة والاستغاثات ونفيس الرياضات . ثم اعنزم زيارة الاعتاب بكر بلا، فوصل اليها والسيد الرشتي في بحبوحة صيته وابان شهرته .

فاستفاد من حضرته جم الفوائد واجتنى أغلى النفائس في جملة مجالس ، وكان السيد بجله وبحترمه في خلواته وجلواته ويثني عليه ويكرمه .

ثم في توالي ذلك آب الى وطنه (الهند) وأقام مدة في مدينة بومباي ولما قدم الحاج الديد جواد الطباطبائي البلاد الهندية سارع السيد البصير الى لقائه وعد خدمته والاغتراف من بحر علمه فرصة تمينة وغنيمة سمينة. فكان في جل الايام يغدو اليه الى أن ارتفع نداء حضرة الباب بنجد ايران ، فوصل رئين تلك النغمة البديعة الى اذنى السيد البصير بتوسط أحد التلاميذ الرشتيين. وكان ذلك قبل رحيل حضرة الباب الى مكة.

ولداغي مرارة انتظاره المنتظر وامتلائه اشتياقاً له ، مهض على الفور وظعن الى ابران وهو لايعلم من هو الباب ولاماترمى اليههذه الحركة من الغاية ، وطفق يبحث ويسأل حتى بلغ مدينة شيراز ، ولكنه علم بان صاحب الامر خف مع خاله من عهد قريب الى مكة المكرمة للطواف والزيارة ، فبدون تردد تبعه الى مكة وتشرف بلقائه في المسجد الحرام ، وبعد ماالقي عليه بعض الاسئلة وسمع منه اجوبتها بكل سداد آمن بفرح عظيم وانجذاب وابتهاج وصدر له الاذن هناك بالتبليغ والتبشير ، فاخذ يجوس خلال الديار

ويجوب البلاد طولا وعرضاً ، رافعاً راية المناداة بسفور طلعـة الموعود ، منفقا أمواله عن سخا، وكرم وجود الأنام ، مبشراً الناس بظهور منتظر الاسلام ، وسنذ كربمشيئة الله باقي شرح حياته في الموضع الاليق الانسب .



#### بعض المقدمات

عن احوال قرة العين الملقبة بالطاهرة

كانت قرة العين بديعة زمانها ، فريدة وحيدة بين النسا، والرجال في وقتها واوانها ، ذات قريحة وقادة والهام صريح وذوق وعلم وعرفان ، مع هيبة وسكينة وجلال وطلاقة لسان ، ورباطة جأش وقوة جنان ، وبراعة تامة في الادلاء بالحجة والبرهان .

اسمها الاصلي ام سلمى هانم (١) وهي الابنة الوحيدة للحاج ملا صالح القزويني البرقاني ·

ولدت سنة ١٢٣٠ او سنة ١٢٣١ ه وكان لوالدها ثلاثة اخوة والاربعة كانوا من اكابر المجتهدين في مدينة قزوين احدهم هذا الوالد المذكور. وثانيهم هو المدعو بالحاج ملاتةى صاحب التا آيف العديدة التى اشتهر منها كتاب (مجالس المتقين) وهو الذى اضافوا اليه شرح واقعة قتله حسما يتصورون ويتوهمون. والثالث هو الحاج الشيخ جواد. والرابع هو ملا على. وكانت شهرة هذين الاخيرين وسمعتها اقل بمراحل من شهرة الاولين.

 <sup>(</sup>١) وجاء في بعض التواريخ ان اسمها « ذرين تاج »
 بمعنى التاج الذهبي لان شعرها كان ذهبياً . ( المعرب )

ولما بدت مخايل الذكا، والفطنة والعقل الفائق والفهم النادر على قرة العين اهتم عها ملاتقي ووالدها بامر درسها للعلوم وسير بها في هذا الصدد فنجحت نجاحاً باهراً زاهراً، ونبغت في جميع العلوم والفنون بمدة قصيرة . ولما ان بلغت سن الرشد زفوها لملا محمد امام الجمعة وهو الابن الارشد لعمها الحاج ملاتقي . وبعد ان اقامت مدة في تدبير منزلها والقيام باعماله خبر قيام رزقت ثلاثة أولاد ، ذكوراً واناثاً ، ولما بلغت من العمر التاسعة والعشرين ابدت مزيد الاشتياق لزيارة الروضة الحسينية المباركة فنزحت الى ابدت مزيد الاشتياق لزيارة الروضة الحسينية المباركة فنزحت الى كربلاء .

وكان عمها ملاتقى في طليعة المنكرين للطرية الشيخية والقائمين على ردها وتسكذيبها وتفنيدها. واماوالدهافكان حليف صحت تام ملمزما للحياد ازاء الرد والتحبيذ جميعاً. بيدان عمها الحاج ملا على كان من محبي الشيخ والسيد، وهو الذي حض قرة العين على السعى وراء الانهاء لهذه الطريةة.

فابت ايعاز عها هذا ، وجعلت تدرس كتب الشيخ والسيد مستعينة على فهم ماجاء فيها بما علق بذهنها مماكانت تسمعه مرف المناظرات التي جرت بين الشيخ احمد الاحسائي وعها الحاج ملائقي مع حداثة سنها في ذلك الوقت ، اذكان عرها لابر بو عن الاحد عشر ربيعاً ، ولما طالعت كتب الشيخية حسب وشادعها ملاعلى صبت بكليتها الى تلك المباديء ، ودب فيها الولوع بها ، وبدأت

تقدس الشبخ والسيد وتعتبرهما اعلم علماء العصر واعلاهم تقوى وبصارة ، نم شرعت عقب ذلك تراسل السيد الرشتي في الاستفهام منه عن بعض الغوامض ، فلم يكمد يقع بصر السيد على رسالنها حتى قال أنها خليقة بعالي المقامات ، وجعل يخاطبها في جميع كتاباته ( بقرة العين ) وواظبت على ذلك الى ان أجمعت العزم على زيارة السدة الحسينية المقدسة ، والتشرف بلقاء السيد ، غير أنها ماالفت عصا التسيار بكربلا، حتى كان السيد قد ارتحل الى دار البقاء، ورأت تلاميذه يقيمون المآتم والتعازي فشاطرتهم في مصابهم ، وامست في حالك الاضطراب والتوجع من تلك المأساة الاُلمية . ولما كانت تعلم علم اليقين مما اقتبسته من النعاليم الرشتية ، بأن فتنة آخر الزمان على وشك الوقوع، وان الموعود أضحى من رفع النقاب وكشف الحجاب على قاب قوسين او ادنى ، ازمعت البقاء بكو بلاء، وتحاشت القفول الى بلدها، متوقعة ارتفاع ندا، الموعود وسفور جمال المقصود ، وجلست في مقام السيد على ماهو

تعبيرها وفصاحة بيانها وقوة برهانها .
و بينما كان اصحاب السيد قد انتشر وا بالاصقاع واعتنقوا التجوال والاسفار ، للتنقير عن الموعود ، انقطعت هي للرياضة والتبتل ، وهجرت تناول المطبوخات، واجتزأت ببسائط الاعذية .

المشهور عنها ، تلقى الدروس على الطلاب ، من ورا ، ستارة نصبتها

لهذه الغاية، فكان الطلاب والمستمعون في أشد الاعجاب بحسن

وكانت الليالي تمر عليها وهى في شغل شاغل بالمناجاة والصلاة ، بلكانت كل اوقاتها مصروفة في الترقب والانتظار.

وجاءت في ذات يوم فكتبت رسالة لملاحسين البشروئي مستفسرة منه عن نتيجة ابحاثه ونحرياته ، قائلة : ( اذا وفقتم للقاء طلعة الموعود فلا نحرموني من موافاني بذلك النبأ ، ولا تضنوا علي بالسعادة فان للارض من كأس الكرام نصيباً . ) فوصل خطابها ليد ملاحسين ، وهو موجود بمدينة شيراز ، وكان وقتئذ قريب عهد بالايمان والتصديق بالامر ، فقدمه الى الحضور المبارك وعند اطلاع حضرته على مطلبها اجابها فوراً واثبت اسمها في سمط حروف الحي ، وكتب توقيعاً مباركا بذلك .

ولما عاد ملاعلى البسطامي الى العراق ، وانشأ ينشر البشرى بظهور الباب على النهج الذي سلف ذكره ، واطائن بال قرة العين بالايمان ، قامت هي ايضا تبث البشائر وتزف الاشاير الى ذلك البزوغ ، وعندما قبضت حكومة كربلاء على ملاعلي البسطامي قامت الحكومة أيضا بالنعرض اتلك السيدة ، واوفدت اليها من يستطلع اسرار رأبها ، اذ ظن أهل الحل والعقد من رجال الحكومة أنها فاممة بالدعوة الى نفسها ، فلما سألوها عن ذلك قالت : (ايس لي من دعوة لنفسي ولا امر ، بل انني مطمئنة بان باب العام الالهمي قد ظهر ، وكل من يرغب من اكابر العلماء بمناظرتي في هذا الشأن فليتفضل )

فاقرتها الحكومة على ذلك ، وطالبت العلماء الاعلام بضرب ميقات لها ، ولكن العلماء جعلوا بماطلون ويسوفون ، ويؤجلون الاجتماع من يوم الى آخر ، حتى تصرمت اربعون صباحا ولم يتقدم فرد واحد منهم لمبارزتها في ميدان المباحثة والجدل ، لما سبق لها مع فطاحل المجتهدين من الحامهم وقطعهم بالبراهين الدامغة والادلة والحجج البالغة ، فلم بجرأ أحد منهم ( والحالة هذه ) على مباحثة تكون عقباها اندحاره المحقق . نعم جردوا سيوف البغى وباشروا الطعن عليها وتكفيرها وهي بمعزل عنهم حتى كادت تحدث فتنة في البلدة .

ولما كان كل مناها واشهى رغباتها هو لقاء حضرة الموعود والتشرف برؤية طلعته البهية ، وكان ذلك شغلها الدائب الواصب وهمها الناصب ، ليلها ونهارها ، نهضت من كربلاء ميممة شطر المحبوب عن طريق بغداد (۱) وفي هذه الحاضرة حضرت ناديا غاصا بافاضل العلماء وبينهم والى الولاية ومفتيها السري ، فما فتحت فاها بالنطق حتى حيرت الحاضرين بدرابة اسانها وبلاغة تمانها .

<sup>(</sup>١) جاء في قول البعض ان سفرها الى بغداد كان بأمر من الحكومة. «المعرب»

حيمًا كان المؤلف ببغدادسمع من جناب (الحاج محمو دالقصا بجيي) احداًعيان الاحباء القاطنين بتلك المدينة ، أن قرة العين نزات في بيت والده وارشد المؤلف الى ذلك المنزل غير ان المؤلف نسى اسم جهة البيت. وبما ان الحاج محمود المذكور هو الاخ الاصغر الحاج عبد المجيد، ومن الأسرالتي تشرفت بخدمة حضرة بها، الله في بغداد ، وبذرت فيها حبوب الايمان والاطمئنان ، وكان الحاج محمود نفسه من الثقات العدول ، لذا يظن المؤلف ان الزيارة التي أشار اليها المذكور ، ذات علاقة بزيارة قصيرة المدى غير رسمية وقعت في اوائل ورود حضرتها على بغداد ، او عند مغادرتها لها متولية تحو ايران ، او في سفر آخر كان فيغير هذا التاريخ ، وذلك لأن حضرتها في أيام تلك الرحلة الشهيرة كانت نازلة في بيت الشيخ محمد شبل حسما جا. في رسالة (١) وضعها آقا محمد .صطفى البغدادي نجل الشيخ المذكور في ترجمة حياة قرةالعين. اه

وكان الشيخ محمد شبل مع ملا ابراهيم المحلاني وميرزا صالح الشيرازي و نفرينيف عدده على الثلاثين ، يحضرون حلقة درس السيدة بمدينة كربلاء ، ويدونونماتلقيه من الابحاث العلمية .

 <sup>(</sup>١) في ذيل الرسالة التسع عشرية المطبوعة في مصر
 (١) في ذيل الرسالة التسع عشرية المجروا كب الدرية )

و على وجه الاجمال نقول: انها بعد أن لبثت برهة بمنزل الشيخ محمد شبل في مدينة بغداد ، تحولت منه بامر خاص من الوالي الى منزل السيد محود الآلوسي ، واقامت به زها، شهرين . وتتمماً للاعراب عما كانت عليه هذه النادرة من قوة البرهان، ورصانة البيان ، وذلاقة اللسان ، نقص هنا عن شقيقها ماقاله في حقها ، قال (كان يرتج عليَّ وعلى ابناء اعمامها فلا نكاد نستطيع التَّكُلُّم في حضرتها ، وكانت في عنفوان صباها على جانب كبير من الذكاء والالمعية ، فلفتت انظار الجميع اليها ، وحيمًا كانت تردعلي دروس والدنا وعمنا التي كان بحتشدبها ماينوف على الشالاتمائة طالب، كانت مجلس خلف حجاب وتصغي الى الاسماع ، وكلا عن العموا او لوالدها مشكلة عويصة تبدي رأيها فيها ، وكان دانماً يصيب رأيها كبدالصواب، وينحل الاشكال، ويستريح من السامعين البال ، ولقد ذاع صينها وتفاقت شهرتها حتى أصبحت العلما. تحج اليها من كل فج لتستفتيها في معمات المسائل ،و لطالما ارتضى او لئك العلماء فتاواها وجرواعلى طبقها ومقتضاها ) اه

وقد رأينا ان نغتنم هذه الفرصة المناسبة ، ونأتي على قص نبذة مما كتبه السيد محمود الآلوسي المذكور في احد ،ؤلفاته عن «قرة العين» ونرجى تشريح سائو احوالها الى موضع آخر.

قال الآلوسي في تفسيره الذي دعاه ( روح المعاني ) : ( القرِّ تيَّة اصحاب امرأة اسمهاهند، وكنيتها أم سلمي ، ولقبها قرة العين . لقبها بذلك السيد كاظم الرشتي في مراسلاته لها اذ كانت من اصحابه . وهي ممن قلد الباب بعد موت الرشتي ، ثم خالفته في عدة أشياء منها التـكاليف فقيل أنها كانت تقول برفع التكاليف كاما . وأنا لم احس" بشيء من ذلك مع انها بقيت في بیتی نحو شهرین ، و کم من بحث جری بینی و بینها رفعت فیه حجاب التقية ، فرأيت من الفضل مالم أره في كثير من الرجال . وهي ذات عقل وأدب، وفريدة حياء وصيانة، وقد ذكرنا من المباحثات في غير هذا المقام ما اذا وقفت عليه تبين لك أن ليس في فضلها كلام. والذي محقق عندي ان البابية والقر"تية طائفة واحدة . وهم يزعمون انتهاء زمن التكليف بالصلوات الخنس وان الوحي غير منقطع فقد يوحى لا\_كامل لاوحي تشريع بل وحي تعابيم لما شرع من قبل ولنحو ذلك . وهو رأي بعض المتصوفة . واخبري بعض من خالطهم آنهم يوجبون على مرز نظر الى اجنبية من غير قصد ان يتصدق عثقال من الذهب، وعلى من نظر اليها بقصد التصدق بمثقالين منه ، وان منهم من بحيبي الايل بكا. وتضرعاً ، وانهم بخالفون الاثني عشرية ويكفرونهم ويبرأون منهم . وهكذاحال هذه الفرقة مع كل من خالفها )انتهت عبارته .

#### مرحظ::

قال مؤلف هذا الكتاب: ولكن مما لاريب فيه ان مازعمه هذا الفاضل من تسمي قرة العين بهند غير صحيح، فانه مر المستبعد استعال هذه التسمية بين الشيعة ، لاسما بين أكابر العلماء منهم . اضف الى ذلك ان هذا التسمي لم يرد في كتاب ماغير كتابه ولم يسمع من احد قط، والمحتمل ان يكون الحادي به الى هذا الزعم ان هذا الفاضل اعتبر كامة ام سلمي كنية طبق القاعدة العربيــة المتبعة بين العرب ، فتوهم هذه التسمية . وفاته أن كامة « أم سلمي» كانت ولم تزل تستعمل بمثابة الاسم في بلاد العجم. فيتضعمن ذلك اذن أن اسمها كان كما ذكرنا اى «امسلمى». نعم لقبها قرة العين كما قال ، وإن السيد الرشتي لقبها بذلك . ونقول إنها لقبت بعد ذلك « بالطاهرة » لقبها بذلك حضرة الباب . واهــــل البهاء يذكرونها في اكثرمحادثاتهم بهذا اللقب الاخير . انتهتالملاحظة

#### تتممة هذا الشذرات من ترجة قرة العين

وذهب بعض المؤرخين الى ان قرة العين ظعنت الى كر بلاء مرتين. ولهذا الرأي في نظر المؤلف موضع من الصحة، حيث جاء في تاريخ ( آقا محمد مصطفى البغدادي ) أن قرة العين قدمت على بغداد سنة ١٢٦٣ هجرية ونزلت في دار والده الشيخ محمد ارشتي اي سنة ١٢٥٩ ه. فاذا لاحظنا مع ذلك ان كتابا من كتب التاريخ لم يذكر ان تلك المحدرة الزهراء، أقامت أربع حجج بكر بلاء ، أمكننا أن نستنتج على سبيل التفرس والحدس انها قدمت كر بلاء كرتين . وعلى هذا يصح ما قاله ( الحاج محمود القصابجيي ) على وجه انها نزات على والده في احدى هاتين الرحاتين، وفي الدفعة الاخيرة نزلت بادي، بد، بدار الشيخ محمد شبل ، ثم تحولت بعد ذلك إلى منزل الفاضل الالوسي كما مر .



## عود على مابل أنا بم من انباء حضرة الباب

تبين مما شرحناه قبل، ان ألسنة الضوضاء ارتفعت من كل الارجاء والبقاع بذيعان الانباء عن أمر الباب، وأن بساطى الرد والقبول انبسطا وامتدا في جميع الا فق والاصقاع.

أجل. قد انطاقت تلك النار، يشع بها الضرام والاوار، وأخذت الصيحة تسرى مسرى الامثال والاضواء، وبالاخص في البلدان التي كان بها بعض الشيخية ، فان هؤلاء كانوا لايفترون عن الاخذ والرد والمذا كرة في هذا الحديث. وكان يستحيل على أى امرى، لاقي حضرة الباب (سواء قبل اظهار الامروبعده) أوسمع شذرة من بياناته أن يتنصل عن الاقبال والارادة، أو يقدم على التردد والحيرة. لذا لم يعد ماأتاه المنكرون عليهم بشيء مما يبغونه من وقف تيار هذا الامر الخطير.

ورغ عا قطعه حاكم فارس معحضرة الخال من العهودو الوعود التي محورها نهي الناس عن ملاقاة الباب، فان بساط الدعوة والتبليغ كان مبسوطًا ، سراً وجهاراً، ولم ين امرؤ من أهل الارادة والاقبال في اعلاء الامر، ولم يتراخ عن الاشادة به ورفع مناره وظل جميع الاصحاب من جهة يواصلون السعي ويجدون في المسير

بالدعوة والتبشير ، وجموعالعلما، منجهة أخرى لايقصر ون بوجهما في القيام على مناهضة هذه الحركة، ومحاولة شاما وايقافها، بل كانوا يرقون المنابر في كل مكأن وزمان وفي كل مسجد ومعهد وفي كل محفل و ناد، و يوفون الصراخ والجمحعة حقهما في الردعلي الباب واصحابه، والصد والتأنيب، وبملائون اشداقهم بالشتائم والسباب والطعن واللعن . ومن البين أن اللعن والسب لم يكونا في وقت من الاوقات ذوي أثر ولا مجديين بطائل فيمقاومةالدليل والبرهان ، كما ان العنف والضغط لاحول لهما ولاقوة حيال قضية العدل والحق والعقل. لاجرم ان تلك الاحكام والتدابيرالصارمة الرامية الى سد بأب المعاشرة والمخالطة في وجوه الناس، وزجرهم عن الاجماع بحضرة الباب - كانت عقيمة . وقد رفع المراقبون للحركة التقارير المفصلة المسهبة بالشكاية ، لحكام الشرع ، ينهون فيها اليهم أن بساط التبليغ ومراودة الخلق ممدود في كل مكان ، وان الطلاب مافتئوا يتمعون في كل يوم على ضالتهم .

لذا عدل العاماء الى طروق باب آخر، فاوحوا الىحسين خان حاكم شيراز ان لهذه الطائفة (اي البابية) سراً واحداً من سعيهم وحراكهم، وهو امتلاك زمام الحكومة والساطنة. وقالوا ان الدايل على ذلك هو أنهم، بعد صدور الاوامر بوجوب انفصالهم وانعزالهم عن معاشرة الناس، يواصلون في الخفاء جدهم ليل نهاز لمخالطة الناس ومعاشرة كل انسان وماذاك الاحرصا على تحقيق

غرضهم وهو الخروج على السطانة وقلب كيان الحكومة والادارة .
ولما كانت قوة الوهم في الانسان الضعيف مسيطرة على سائر قواه ، فلا اقرب من تورطه في حبائلها ، وما اسرع سريان حكمها في همائر جوارحه واختطافها منه زمام الروية والعقل، لذلك اثر ذخرف قول العلماء على حاكم فارس أيما تأثير ، وولدت وساوسهم وهما عظيا وخوفا جسيا في مخيلته ، فأنفذ في الحال وفي نفس ليلته رجلا يدعى « عبد الحميد خان الداروغه » مع نفر من الجند ، الى منزل يدعى « عبد الحميد خان الداروغه » مع نفر من الجند ، الى منزل يلتي القبض عليهم قاطبة ، ويضبط الاسلحة الموجود ذلايهم ، ذلك لا نه تصور وجود مؤامرة بين جم غفير من الرجال وأنهم اعدوا من الاسلحة مالا عداد له .

وعند ماقام عبد الحميد خان بتنفيذ الامر لم بجد أثراً ولا مصداقا لما أفضي اليه به من امرالاً مر والسلاح. نهم صادف السيد كاظم الزنجاني والحاج السيد علي الحال في حضور حضرة الباب، وبين ايدمهم بعض الاسفار والكتب، فكر راجعاً على الاثر وقدم تقريراً أعرب فيه عما رآه رأي العيان ، وأطلع اولى الأمر على حامة الخبر.

وفي تلك الايام حدث بشيراز وباء شديد ثقات وطأته ، فشغل بقوة فتكه افكار الحكام والعلماء ، وبما انهم من احرص الناس على الحياة وهم على أرواحهم أكبر خوفًا منهم على سائر الارواح لاذوا بالفرار وخرجوا الى المصائف والقرى الخارجة عن المدينة ، والجبال انتي في جوارها ، هربا من الموت وفراراً من الهلاك ، وتركوا التشبث بمسألة الباب ، اذا أصبحوا امام راقع وأمر أهم هو وقاية انفسهم من الموت الداهم وقبل ان يغادر حاكم شيران البلد اشترط على حضرة الباب الخروج منها ، فاجابه الى ذلك قائلانه (لامناص من الهجرة والسفر الى بلاد أخر حيث كانت الهجرة ولم تزل احدى سنن الانبياء . وقد قال السيد المسيح : لاحرمة لنبي في وطنه .) وعقب ذلك ودع حضرته الخال ، ونزح عن المدينة قاصداً شطر اصفهان ، وبمعيته السيد حدين الاردستاني والسيد كاظم الزنجاني وكان ذلك في شوال سنة ١٣٦٢ ه



## جناب ملا على الزنجاني

كان اعظم علماء زنجان، وانبلهم في ذلك الزمان، ملا محمد على الملقب بحجة الاسلام، والذي عرف فيما بعد بين البهائيين بعنوان ( الحجة ) باطلاق.

وكان من الاسرات القديمة العريقة في النسبة الحالعلم والتقوى مروجاً للشريعة الاسلامية على مذهب الشيعة، وامضى ايام الشبيبة بالاعتاب (١) الكريمة في تحصيل المعارف والعلوم، ولم يكن من تلاميذ الشيخ والسيد، بل تلقى علومه على مشايخ آخرين وبما أنه كان مطبوعا على محبة العلم وأهله، على اختلاف مشاربهم ونحلهم، لم يبد منه تعصب مانحو الطريقة الشيخية.

و بعد ان قضى طور الشبيبة بالعتبات العليا، وا كمل التعليم والدرس، ازمع الاوبة الى موطنه. ولم يلبث ان ودع الروض الحسينية بالزيارة وشرع في الاياب. وفي غضون سفره اجتاز ببلدة « بر وجرد » فحف للاحتفا، به اكابرها وعظاؤها، ورفعوا اليه رجاءهم في الاقامة ببلدهم ليقتبسوا من انوار علمه ويستنبروا بضوء عرفانه، وليكون ملاذهم وموئلهم في المهات الدينية والشرعية. فاجابهم الى ملتمسهم، واقام برهة اقبات عليه فيها الاهالي ومالوا اليه وطفقوا يقلدونه ويتأسون به، حتى لم يبق لسواه

<sup>(</sup>١) يعني في مدينتي النجف وكربلاء

من العلماء كلة ولا امر ولا نهي .

ولكن لم يتصرم على ذلك آلا قلائل من الايام ، حتى وفدت عليه جموع اهالي زنجان على اختلاف طبقاتهم ونزعاتهم ، وسألوه العودة الى وطنه ومسقط رأسه ، ملحين عليه في ذلك كبير الالحاح، فاجاب سؤلهم ورجع الى زنجان . وعند وصوله رتب حلقة الدرس والافادة وصارت الطلاب تختلف اليه في كل يوم وتستقى من طامي علمه وزاخر فضله وأدبه .

وبينما هو جالس ذات يوم في واسطة حلقة الدرس، يحدث ويبحث ويفيض في الشرح والايضاح، اذ حضراليه شخص مجهول وقدم لحضرته صحيفة، فما وقع نظره على مسطورها ومخطوطها وتفرس في فحواها ومضمونها، حتى بدت عليه حال غريبة، وقام واقفاً بكل احترام وأدب وتلا الصحيفة ثانية ثم جلس، وعند جلوسه اعتذر للطلبة وفض حلنة الدرس فاخذت الطلاب تتهامس فيا بينهم وتقياءل قائلين: (ياترى من هو هذا القادم وماذا عساه يكون المغزى من ذلك الكتاب الذي قلب حال الاستاذ وابتر زمام الاختيار من يده ?).

اما جناب الحجة فانه بعد ان انفضت جاهير التلاميذ ، دعا اليه زمرة من خواصهم وكشف لهم عن سر تلك الرسالة قائلا: ( ان هذا الخطاب هو توقيع من السيد الباب وهو يدل على ان السيد ذو مقام سام رفيع ، وبما ان ميقات الظهور قد حان واقترب وقد كنا في ترصد ارتفاع صوت النداء الى الآن، فحتم علينا ان نجاهد في سبيل هذا الامر المبارك و نتجافى عن التقاليد والتعصبات و نتمسك بذيل آل الله، عسانا ننجو بفضل من الله عز وجل من دآدي هذه الخلافات التي لامرساة لها، و نفلت من اقفاص العوائد الشائخة البالية وحنادس الموهومات التي احدقت بالاسلام من جميع الجهات)

فلبى اشارته فريق من الحاضرين . وعند ذلك سطر عريضة ورصعها بابيات الخضوع والخشوع وضمنها بضع مسائل من مكنونات مره ، وبعث بها مع رسول من اخصائه نحو شيراز .

وبينما كان سيل الانبرا، والتصدي للبابيين آخذا مأخذه من الجريان، وضوضا، الضغط والاضطهاد والقمع بالغة الى اقصى مكان، والعيون والارصاد مبثوثة في كل الاقطار والارجاء النقق وصول ذلك الرسول، فقبض عليه وسيق الى السجن. وبعد ان وقفت رجال الحكومة على سر مأموريته قتاوه بصورة تفتت القلوب والاكباد.

ومن الغريب ان هذا الشهيد الذي كان يدعى (محمدا) على الارجح الاغلب، اغفلت الدواوين المدوّنة في شهدا، هذا الامر ذكره، وجهل البهائيون أمره. (قال المؤلف) وعندي ان لقب الشهيد اذا كان يطلق على انسان فكم بالحري ان يطلق على هذا الرسول، ذلك لانه قتل مظلوما باقسى ضروب العسف والحيف

في حين انه كان بري، الساحة ، نقي الجيب ، لاذنب له بوجه من الوجوه ، ولكن ربما عدل العاذلون غير مليم ورب ملوم غير أثيم ولا ذميم . ثم ان الرسول الذي جا، بتوقيع حضرة الباب الى جناب الحجة . كان توجهه (حسبا هو معلوم) بامر من الحجة نفسه فانه ، عند ماوصل الندا، الى مسامعه اوفد سفيراً أمينا مع كال التستر والخفية الى شيراز ، لتحقيق هذه المسألة وتمحيصها ، وثاب الرسول وهو مخف أمره فلم يعلم اسمه . وليس ببعيد ان يكون هو نفس الرسول الذي اوفد ثانية وقتل بشيراز .



# قروم حض للباب الى اصفهان

لما خرج حضرة الباب مع السيد حدين الاردستاني والسيد كاظم الزنجاني من شيراز منتحيا سمت اصفهان ، كتت وهو في طريقه اليها توقيعاً الى معتمد الدولة حاكم اصفهان ، شرح له فيه قضيته وكيفية هجرته وعرض عليه اختيار نزل يليق به .

وكان معتمد الدولة هذا من دوحة ارمنيــة، جديد العهد بالاسلام، ذا أخلاق شريفة وصفات حميدة منيفة ، على جانب عظيم من العلم والفضل ، وله من الارتباط بالسادات والاشراف امنن الوشائج . وفضلا عن ذلك كان ارقى ابناء وقته خبرة بتدبير الامور السياسية، وله آرا، صائبة وافكار نيرة سامية ذا مكانة عظيمة عالية وحظوة وكلمة نافذةلديالسلطان محمد شاه. فلما اتصل به انتوقيع المبارك نهض فيذات اليوم فلتى امام الجمعة (ميرسيدمحمد) وشرح له واقعة الحال، ورأى من الاليق نزول حضرة البابضعيفا يمنزل ذلك السيد، فلم يرفض ام الجمعة مرتآه هذا بل تلقاه بالفبول والارتياح. وعندماتم بينهما امر الاتفاق على ذلك ارسلوا من أخبر الباب بهذا القرار ، ودعوه للحضور والنزول بالمكان الذي اعد" له.

ومما آنفق وقوعه في تلك الآيام آءان آنسان يدعي (ملاجعفر المغر بل) بصورة غريبة وقصة عجيبة . وتفصيل الخبر أن هذا الرجل كان محترف بغربلة الحنطة ، ولذا عرف مهذا النعت واشتهر به ، ففي الليلة التي وصل فيها حضرة الباب الى أصفهان ، رأى في عالم الرؤيا ( أن موعود الاسلام قد ظهر وشرف اصفهان وانه هو تشرف بحضرته المباركة ) وكانت صورة الشبح الذي تمثل له في ذلك المنام والشمائل التي رآها لا يغيبان عن ناظريه طرفة عين.فينما كان ما ضياً الى محل عمله في صباح تلك الليلة ، واذا بهقد صادف حضرة الباب داخلا الى البلد ، فتفرس في الحضرة ،وصارفي عجب واندهاش ، لانه رأى نفس الشبح الذي رآه في رؤياه . ثم أخذ يسأل عن اسم حضرته وعن احواله ، وبعد ان وقف على جلايا مدعياته وعاين أخلاقه وصفاته ، لم يلبث اناعتنق الايمان واشتعل بنار التصديق والايقان، بحيث انقطع بقيــة حياته لنشر الامر وتبليغه ءالى اناستشهد بقلعة الطبرسي ضمن الثلاثمائة والثلاثةعشر الذين استشبدوا فيها .

ولنعد الى اصل الموضوع فنةول:

بعد ان اقام حضرة الباب بمنزل امام الجمعة بضعة ايام وتباحثا في عديد المباحث ، أخذت امام الجمعة الحيرة من حالات حضرة الباب ، فطلب منه تفسير سورة ( والعصر ) قائلا : لقد سمعت بانكم تفضلم بتحريرتفسير لسورة «الكوثر» للسيد يحيى الدرابي الاقامة الحجة او اطمئنــانه ، وانيلاكون أيضاً في غاية الشكر ان والامتنان اذا تفضَّلُم على هذا الحقير بتفسير سورة «والعصر» فمندئذ طلب حضرة الباب احضار القلم والفرطاس، كتب تفسيراً جامعاً لهذهالسورةالمباركة بحضور امام الجمعة نفسه وجمع من علام العلماء، حتى ادهش جميع الحاضرين . ومنذ هذا الحين امتلاً امام االجمعة باجلاله واحترامه ، وصار يمجده كل التمحيد لحضرة معتمد اللَّهُ وَيَلْقُبُهُ بِالسَّيْدِ الْجَايِلِ العَلِّي القَدْرِ ، فَجَاءَ المُعتَمِّدُ بَنْفُسَّهُ الزيارته ، والمس منه بحربر رسالة في أثبات النبوة الخاصة (١) اذكان من المعلوم بين علماء الاسلام وعورة هذه المسألة وأنها من أعضل المسائل وأدقها واصعبها اشكالا ، فكتب حضرته في ذلك المجلس عينه كراسة أماط فيها اللثام عن هذه اللَّهْ قيقة وازاح الاشكال. وعند ماعاين معتمد الدولة ما لبنان الحضرة من سرعة الحركة -والجولان ، وما لبيانه من شدة الجريان ، وتمعن في معاني الشرح والتقرير، لم يتمالك ان انجذب جد الانجذاب، وأقر معترفًا بان حضرته من أجل ارباب الوحي والالهام.

ومراعاة لما كان عليه الناس من القيل والقال ، وما كان يظهره البعض من اللجاج وسوء المقال ، قر القرار على تشكيل مجلس اللمناظرة وسماع احتجاجات العلماء ، بحضره حضرة الباب ايضا ، حتى ينتهى هذا الامر بسلام ، وتنحسم مادة المراء واللجاج (١) اي نبوة محد بن عبد الله صلعم .

والخصام. وتستبين منزلة دعوى الباب من الصدق أو المكذب وتعلم الحقيقة وتتضح لدى الخاص والعام. وتقرر أن ينعقد ذلك المجلس بمسجد الشاه أو بدار الحكومة . وكان المدبر لهذا التدبير معتمد الدولة وامام الجمعة . ولما عرضا هذا الرأي على حضرة الباب رأياه في غاية القبول والتأهب، وكمال الاقدام بلا تردد على المناظرة ويما زاد فيسرورهما ان العلما، قبلوا هذا الاقتراح، ووقع منهم موقع الرضى والاستحسان، ووافقوا على وجوب النظر في هذا الشان. وكاد ينم ذلك لو لا ان ملا محمد جعفر الآ باده ثي ورهطا معه، بدا له النطير من هذا المشروع ، ونزغ فيه الوهم ، وبات قبل حلول الاجل المضروب للمناظرة يسعى لنكث حبل الاتفاق وافساد هذا القرار، وطفق بحرش العلماء على الاحجام عن تنفيذه والحنث بعهودهم، وذلك انه بعد ان اشبعهم تبكيتاً وتأنيباً في مجلس ضمهم قال : ﴿ الله بهذا القرار ارتكبتم غلطاً فاحشاً وشططاً بعيداً لانالامر لا يخرج عن احمالين : احدهما ان تازموه الحجة بالدليل والبرهان ، والثاني انتصاره عليكم . ففي الحالة الاولى لافخر لكم ولابز يدذلك في درجة اعتباركم ، أذ يقال أن جمعاً من كبار العلما، ألزموا الحجة والحموا شابًا تاجراً لا تحصيل له ولاعلم . وأما في الحالة الثانية فان -درجتكم تسقط،ويزولكل مالكم من الشان، اذ يقال ان شاباً ناجراً لا علم له قدافحم هيئة كبارااملماء . وعندذلك ينفتح الطريق الباب ودعوته و توصد جميع ابواب الانتقاد في وجوهكم . ) ( ٩ - الكواكب الدرية)

ولما كانت مسألة منتظر الاسلام في نظر العلماء كسائر القضايا الاصولية أو المباحث الكلامية ، صغوا الى ملا محمد جعفر هذا ، وسمعوا وأطاعوا لمشورته ، وجنحوا عن الحضور بمجلس المناظرة ، فلم يتحقق ذلك المشر وع السامي الذي كان الوسيلة الوحيدة لرفع الحلاف ودفع غوائل الشقاق والاختلاف . فلا جرم بقي أمرالباب متواريا بحجاب الاجمال والابهام .

فلما دعا حضرة المعتمد جماعة العلما، للوفا، بالعهد ، وطالبهم بانجاز الوعد (وكان لسان حاله يقول: انجز حرما وعد) اجابوه بهذه الاجابة: (نعم ان من الواجب اللازب إجراء البحث والمناظرة اذا كان في أمر منتظر الاسلام شبهة أو مرية . وبما ان لنا طريقة معينة في أمر منتظر الاسلام ، وليس لدينا ادنى شك فيها، فلاحاجة عمد الى المناقشة والمباحثة والزام أمثال هذا الشخص الحجة . وانما الدراء الوحيد لارباب هذه المدعيات هو السيف والتكفير والتدمير) اه.

و بذلك امسى هذا القرار في خبر كان، وحفظ في حبر النسيان.
نعم جرت مقابلة غير رسمية بين حضرة الباب واثنين من
العلما، بين يدي معتمد الدولة وامام الجمعة. وهذان العالمان هما
قا محمد مهدي الكلباسي الذي كان ذا علم وفضل واجتهاد، ولكنه
في آن واحد كان رجل صدق وظرف وفكاهات مضحكة كانت
تتناقلها الشيعة ولاسيا مريديه، ولم يزل اهل ايران يتقكمون بتلك

النكات في محادثاتهم، والعالم الآخرهو آقاميرزا حسن النوري، وكان هذا أيضا عالما فاضلا منسو با للاشراقيين ، وأكبر حذقاً من زميله السكلباسي في ادراك المعقولات : ولما اجتمعا مع حضرة الباب بذلك المجلس اللارسمي ، دار البحث بينهم حول عدة مسائل ، فألقى السكلباسي سؤالا مضحكا يدل على بساطة الرجل وسداجة سريرته ، فائلا : ( باسيدي أنت مجتهد أم مقلد ) ولا يخفى على بني العقل والادراك أن مثل هذا السؤال عديم المناسبة ، فاقد اللياقة والارتباط بالموضوع ، ومن الاغرب صدوره من عالم مثل هذا .

فان مثل المسئول والسائل في مثل هــذا التساؤل، مثل رجل ادعى السلطنة وقال ان قوانين الاولين من السلاطين، قد انطمست معالمها و تشوهت مراسمها ، فجئت الاضع من القوانين والقواعدما ينطبق على حالة الوقت، ويوافق المجتمع ، فهب موظف من اتباع السلطنة القديمة وأخذ ينقد القوانين الجديدة قائلاله : ( هل أنت موظف او رعية )

فن المفهوم المعلوم أن السلطان يضرب عثل هذا السؤال عرض الحائط ، ويهزأ بقائله ولا يعتبره لا ثقاً بفهم القوا نين والنظم الحديثة، ومن ثم لم يرد حضرة الباب على سؤال الكلباسي بشي، ولاأعاره التفاتاً . وكان المعتمد وامام الجعة في غاية الامتعاض من هسدة السؤال ، وأشارا الى ما فيه من الحط بكرامة السائل ، ولما رأى آقا

ميرزا حسن النوري ان سؤالا كهذا لم يكن لائق الصدور من منبع كال كالكلباسي، اجتهد في سد هذا الباب، وتحويل مجرى الحديث والبحث الى ما يوجب تفاسيه والتغاضي عنه ، فالقي جملة أسئلة من فن الاصول و بعض أقو ال ملا صدر ، فاجابه حضرة الباب باجوبة مقبولة ارضاه بها ، حتى ظهر منه الخضوع واعترف بفضل حضرته واحاطة علمه . وفي أثر ذلك خطرلل كلباسي سؤال أكثر لياقة وعلاقة بالموضوع ، فالقاه قائلا : (هل تختص الكلمات الاله ية في الخطابات الربانية ، والآيات القرآنية ، بمن كانوا حاضرين في عهد الرسول أو تشمل الغائبين أيضا ) فاجابه : (ان الحضور والغياب من شئون عالم الامكان ، واما عالم الوجوب فمنزه مقدس عن عن كل ذلك .)

وهنا لا ندري هل الكلباسي لم يفهم مغزى هذا البيان ، أو فهمه حسب ذوقه وبمقدار طوقه ، فأجاب حسب فهمه . وكيفها كانت الحال فأنا نذكر جوابه للحضرة ، وذلك هو قوله ، (ان للمرحوم والدي رأيا يخالف هذا) فما كاد المعتمد يسمع هذا الجواب حتى تمالكه الضحك وأخذ يقهقه ساخراً . وارفض المجلس في ختام ذلك .

فن هذه الارتباكات والاضطرابات والفوضى والتخبط وأشباهها ، اتضحت حقيقة العلماء وتبين للصغير والكبيروالامير والحقير ، أنهم كانوا على عجل ، ومن قبل ان بحيطواخبرا بطوف،

من أمرااباب ، يغضون من شأنه و مخالونه غير لائق ولا جدير بالبحث والتحقيق ، بل يزعمون انه أقل منزلة من ان يعارجانب الفحص والتنقيد ، ولايرون بانفسهم حاجة الى الجد والسعي في هذا الصدد ، رامين الى الاحتفاظ برئاستهم وسيادتهم ، فرحين بما عندهم من العلم .

وبعد هذه الأمور والشئون اخذت جلبة التكفير ترتفع من كل مكان ، حتى اوجس من حدوث ثورة نمس اضرارها حضرة البأب والاحباء الموجودين بالمدينة . ولم يقف هذا السيل المهمر عند هذا الحد بل هبالعلماء فنشروا الفتوى بكفر الباب ووجوب قتله .

ولما تفاقم الامر الى هذا الحد ، واستشرى الفساد والشر ، لجأ حضرة المعتمد الى وسيلة سكن بها الهياج ، وهي انه أذاع خبراً بأن أمراً شاهانيا ورد عليه من طهران يتضمن استدعاء حضرة الباب الى العاصمة . ثم تظاهر بالشروع في تنفيذ هذا الامر ، فأركب حضرة الباب جواداً وأرفقه بثلة من الموظفين كحرس ، وأخذوا في المسير مجتازين قاب المدينة وخرجوا منها الى الطريق المؤدي الى شطر طهران . ولما وصلوا الى نقطة (مورجه خورت) التي لا تبعد عن اصفهان الا بتقدار مرحلة واحدة ، كروا راجعين بالحضرة سراً الى اصفهان، وأدخلوه منز لا يقال له همارة خورشيد » كان مخصصاً لخلوات رجال الحكومة .

واعتنى معتمد الدولة بأمر الرعاية والمحافظة لحضرة الباب ، عناية خاصة ، وكان يباشر بنفسه القيام بواجبات خدمته ، وبلغ اهمامه بالحضرة وخضوعه له الى حد انه كان لايكاد يفرغ من عمله حتى يسارع الى الحضور ، فاذا مثل بين يدي الحضرة يأبى الجلوس مالم يصدر اذن له بذلك ، وانه توسل اليه بما لا مزيد عليه من التوسلات في الاقتران بفتاة من أسرة «ملا رجب علي » فاقترن بهاحضرته ارضاء له .

وبقي أمر الباب على هذا الحال من الاختفاء والاكتتام ، نيفًا وأربعة أشهر ، لم يتشرف في خلالها أحد بالمثول بين يدي حضرته خلا المعتمد ولفيف من أخصائة وقليل من الاحباء . ومنذ فانحة هذا التدبير الى مرور هذه البرهة شاع وذاع الخبر بين الناس بسفر الباب الى طهران، و كان الجميع مقتنعين بذلك تمام الاقتناع. وكانت المدة التي أفامها حضرة الباب في اصفهان عبارة عن زها، ستة شهور على وجه التقريب . منها أربعون يوماً أمضاها بمنزل امام الجمعة ، وأربعة شهور وبضعة أيام قضاها في دار المعتمد الخاصة ء واكن لم يكن حضرة الباب في خلوته هذه ساكتاً عن تبليغ الامر ، بل كان في كل ليلة يفيض بالبيانات والمواعظ والتعاليم على الاحباء الذين كانوا يتشرفون محضوره المبارك سرا بتوسط أخصاء المعتمد . ومن زمرة الذين نالوا شرف اللقاء محضرته في دار المعتمد الحاصة « الحاج محمد اسماعيل التأجر » وكان هذا

الرجل قد تلاقى قديماً مع المرحوم الشيخ احمد الاحسائي في احدي رحلاته إلى مكة ، وسمع خطاباته واقتدى به في الصاوات ، واقترب منه بالاخلاص في مودته ومحبته ، حتى أصبح من أخص مريديه . وكان الشيخ يبشره على الدوام بالظهور ، ويشير له بمثل قوله : (ان أيام الانتظار على وشك الانتهاء ، وليالي الهجر قد أشروفت على شفا الاختتام والانصرام) وبمثل ترتيله على مسمع منه قول التبزيل : (والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس) وينوه له عنه بقوله : (ان الموعود صار على الابواب ، ففي القريب العاجل يظهر باب العلم الالهي ، وسيقسم لك بزيارته والاحتظاء بالقائمة نصيب ، فاذا تم لك ذلك فاقرئه مني السلام)

ولما كانت كلمات ذلك الشيخ الجليل ثابتة في ذاكرته ثبوت النقش في الحجر ، وكان مقتنعاً تمام الاقتناع بصحنها وصدقها ، ظل مرتقباً من حين الى آخر ارتفاع تلك النغمة الروحانية . وحيما كان حضرة الباب في اصفهان ، سعى الحاج المذكور بليغ السعي في الوصول الى التشرف بالحضرة ، وكان يعتقد ذلك فوزاً مبينا له و نعمة كبرى . وفي النهاية بعد عظيم السعي ، تيسر له الفوز بهذا المنوال ، وتشرف بالباب في منزل المعتمد الحاص . وقد روى الحاج المذكور كيفية تشرفه في المرة الاولى ، فقال : (حيفا دخلت على حضرة الباب رأيت أمراً غريباً في بابه ، وهو ان حضرته كان جالساً في صدر المجلس ، ومعتمد الدولة واقف بين حضرته كان جالساً في صدر المجلس ، ومعتمد الدولة واقف بين

يديه ، فملاحظة لعلو مقام الحاكم ، واعتباراً لمقتضى الرسوم ، أخذت في اجراء مراسم التعظيم والتواضع لشخصه ، ورغماً عن توجيه حضرة الباب الخطاب إلي بقوله : ( بسم الله ياجناب الحاج تفضلوا) لم أبجاسر على الجلوس، لان المعتمد كان واقفاً ، ولكن المعتمد لم يلتفت إلى ما قمت به نحوه من الاحترام أدني التفات ، لما كان عليه من الانجذاب والتوجه نحو الحضرة . ولما تفضل حضرة الباب، وقال للحاكم : ( يا جناب المعتمد تفضلوا واجلسوا كي. بجلس جناب الحاج أيضاً ) جلس المعتمد في أخريات المجلس ، وجلست أنا أيضًا ، فمنحني حضرته التفاته الكريم ، وسألني عن تفاصيل سفري للحج ، ومقابلتي للشيخ احمد الاحسائي ، فأنهيت لحضرته كلماكنت رأيته وسمعته، فتفضل وقال: (نعم ان المرحوم الشيخ تنكبدعظيم المصاعب والمتناعب حتى وصل الى مقنام المكاشفة والشهود ، وحقاً انه خدم في سبيلنا ) وبعد أن تفضل حضرته بالابانة والايضاح والافصاح عن جملة مسائل أمرنا بالانصراف - انتهت رواية الحاج.

ومن اتفاقات الصدف وقضايا القدر ، ان تلك الايام كانت خواتيم حياة المعتمد ، وقد ازداد فيها ولها وشغفاً بالحضرة ، حتى . لم يبق له أمل في الدنيا ولا مطمع سوى خدمته والقيام بتأدية الواجبات نحوه . وفي ذات يوم أنى بصندوق ملؤه الجوهر ، وقدمه لحضرة الباب فرده حضرته اليه . وكان المعتمد يكرر كثيراً

على مسامع الحضرة أمنيته قائلا : ( اذا كان هناك أمر بالجهاد ، فأرجوكم أن تقرروا ذلك ، حتى أقوم مع عائلتي وجميع من حولي بهذا العمل ، ونسارع الى ميدان الجهاد والقتال ، أو أسافر الى طهران وأتذاكر مع محمد شاه وأبلغه الامر ، وكيفا كان الحال أرجو أن تأمروني ، لاختتم خدماتي الصادقة الخالصة في سبيلكم وسبيل اعلاء هذا الامر المبارك الكريم . فكان جوابه له قوله : ( ان الوسيلة الوحيدة والاسباب التي يمكن بها اعلاء هذا الامر ليس الا دماء الشهداء المقدسة وتحمل المظالم الكبرى )

ثم لم يمض قليل من الايام حتى مرض المعتمد ، ورحل الى جوار الواحد الصمد . فصدرت الارادة الشاهانية بنقل رفات ذلك النبيل ( الثقة الذي كانحاملاأيضاً للقبناج الوزراء العظيم ) الى مقبرة « بلدة قم » وأن يدفن بقرب رمس الخاقان المغفور له فتح علي شاه ، بكل اجلال وحفاوة واكرام ، وأن يشاد له مقام فخيم يليق به ، وقد كان ذلك .

ان جناب هـ ندا المعتمد المغفور له ، أحرز بين البهـائيين بخدماته الصادقة مقاماً رفيعاً ومنزلة علية ، كالذي كان عليـه في القديم بين المسلمين ، بل نزل باسمه لوح زيارة (١) فال به الفخر الابدي . وكانت وفاته في أواخر ربيع الاول من سئة ١٣٦٣ هـ

<sup>(</sup>١) من قلم حضرة عبد البهاء . ولوح الزيارة هو عبارة عن كلمات تقرأ على المرقد لرفع درجات الميت. (المعرب)

#### مغادرة حضرة الباب

#### مدينة اصفهان وأسبابها

كان المرحوم معتمد الدولة ابن أخ يدعى (كركين خان) ينتظر وفاة عمه بفارغ الصبر، ويعد أنفاس حياته، ويترقب أفول عزه، ليستولي على التراث، ويصبح من أرباب الوجاهة والعظاء. وعلى حين علمه بقوة اعتقاد عمه بالباب، وعظيم محبته له وتعلقه يه، سكر بخمرة الشباب، وتمهافت على الدنيا، وأنخدع بزخارفها، وأذهله ذلك وأسباه عن المهام الروحية والاخطار الاخروية، بل نبذها ظهرياً وانخذها شيئاً فرياً.

وبعد وفاة المعتمد سود تقريراً مطولا حشاه بالتفاصيل عن تلك الحالة التي ظلت مكنونة كل تلكم المدة ، ورفعه الى الوزير الاعظم الحاج ميرزا أقاسي بطهران يسلك في ذلك مسلك الملق ، ويبتغي النزلف الى الدولة والحكومة وترشيح نفسه لمناصب الحكم فجاءه الرد من الوزير المذكور يأمره فيه بارسال حضرة الباب على جناح السرعة بزي التخفي والتنكر ، الى عاصمة المملكه مرفقاً عن يعتمد علمهم من الجند والحرس في أمر التشدد والتصلب . فخضر كركين خان الى حضور حضرة الباب واعتذر له قائلا ! فخضر كركين خان الى حضور حضرة الباب واعتذر له قائلا !

بل لفت عنان المطية ووجه الركاب نحو طهران ، وقال لخواصه : ( ان كركين خان قد طمع في الرئاسة والمراتب ، واغري بالسيادة والمناصب ، فقدم تقريره الى مقر السلطنة على انه ان يدرك بغيته) ثم مضى لطيتة نحت حراسة الخياله النصيرية وضغطها .



Harvelle and the language was the with

A The hard was been as to your

## المنكرون والمدبرون في الدورة الاولى

يجدر بنا بعد ان أتينا على اطراف من سيرة المؤمنين ، والمقبلين على الامر في دورته الاولى ، ان نأني بنتف من احوال المنكرين ، وأخبار المدبرين ، في تلك الدورة أيضاً .

كان الحاج ميرزا أقاسي الوزير الاعظم، في طليعــة من أنكر هذا الامر ومقدمة جيش المعرضين عن قبوله · وكان ينبوع التعصبات والفتن ، والمنازعات والقلاقل والمحن ، وسبباً لتدخل الحكام والعوام في القضية البهائية حلا وعقداً . ومن اليقين ان ذلك لم يكن إلا لاحد أمرين لابعد، وهما : إما سو، التدبير وقلة التبصر في شئون الملك ومصالح الجمهور ، واما الجمود والصلابة في الحفاظ على التقاليد والعقائد . وعلى كل حال فان ماأتي به من الفعال والما في ، افضى الى سوء التفاهم بين الأمة والدولة الايرانية وبين هذه الطائفة ( البابية ) واوقع في أوهام العوام ، والحكام والقوام ، والرئيس والمرءوس ، والسائس والسوس ، ان هـذه الطائفة خارجة عن دائرة الطاعة ، مائلة الىماليس في مصلحة الدولة والمملكة ، وجرأ العالم والجاهل على ارتكاب افنان الاضطهادات من قتل ونهب الى أمور أخرى ليست في نظر الامم الا وحشية وحيوانية . ولنذكر للقراء طرفاً منماضي حياةهذا الرجل، فنقول: ولد الوزير المذكور في مدينة تبريز من اب أصله من بلدة «خوى » وكان في عهد « فتح على شاه » يحترف تعليم صبيان اكابر تلك المدينة ( تبريز ) وهو بزي اهل العلم والفضل من التعمم وتوابعه . وكانت بضاعته من العلم مزجاة ، ومعلوماته من التفاهة والضعف في غاية ، وتنحصر في حفظ شيء من مصطلحات المتصوفة ، ونذر طفيف من مباديء العربية والأدب .

وكان رجل هذر ومزح ، وحليف مجون ، حافظاللعددالعديد من الاقاصيص الفكاهية المضحكة والازجال ، يتشدق بها في كل مجلس ليضحك بها الحاضرين . وكانت حكايات مثل هنذه ، تشاكل كل المشاكلة لقيافته المضحكة الملفتة . وسوى ذلك كان في عنفوان الامر فتيراً معدماً وغاية في العوز والاملاق والضنك والشظفاً.

وفيا هو كذلك ازمع على الحج الى البيت الحرام . ولما لم يكن في حيازته مايكفيه من المال للقيام بهذه المهمة ، اعتمدالذهاب مشيا على الافدام . وصادف في طريقه قافلة «عزة النساء هانم» ابنسة فتح على شاه ، فكان من حظه ان رافق هذه القافلة . و كانت هذه الاميرة الجليلة العلية القدر على جانب عظيم من الجمال والكال ، والرفعة والجلال ، وهي حرم الامير تومان الذي احترق قلبها لوفاته فدفعاً لما اصابها وحاق بها من الفجيعة والالموالغ والحسرة التي بغضت اليها الاقامة بالاوطان ، سافرت باجازة سلطانية نحو البيت

الحرام ، بخدمها وحشمها وقافلة تامة العدد والعدد وكان أناس من خدم الاميرة يستدعونه الى الحضور ، ليقص عليهم احاديث من مضحكات الاقاصيص ، وينشدهم من رقائق الشعر مامخفف من جوى الاميرة ويسكن من ثائر شجنها حينا تسمعه من ورا، حجاب.

وبهذه الذريعة والحيلةفتح له بابالارتزاق. فكانو ايطعمونه من اطعمة الحاشية ويركبونه في بعض الاحايين ، مخفيفاً عليه من مشاق المشي . ولم يمض على ذلك زمن ما ، حتى شام برق الطمع ، ووسوست اليه نفسه بامكان الاقتران بالاميرة. فبدأ يسمع خدمها ذلك مازجا الجد بالهزل قائلا: ﴿ قُولُوا للهام انك لاتزالين في شرخ الشباب، ولا بد لكمن الزواج في يوم من الايام، فهلا مختارينني إنا ، فانه ليستحيل عليك ان تصادفي زوجًا ا كمل مني والطف ، فانني منقطع النظير والمثال ، في الجمال والمال ، وسعدي كل يوم في ازدياد واقبال) فأثر هذا المزاح الثقيل على مزاج الاميرة الرقيق. اللطيف ، واعتسبرته من الوقاحة وسوء الادب. وأمرت بضربه وطرده من القافلة . فضر بوه حنى اغمى عليه واشرف على العطب ومضواً وتركوه . وبعد ان عاوده صوابه استأنف السير ، واستمر في طريقه محو البيت الحرام ، ماشيا على الاقدام ، باكياً منتحبا ، الى أن قدر له الوصول . وبعد أنمام المناسك اخذ وجهته الى المدينة المنورة ، قاصداً الحرام النبوي ، واوثق نفسه بالضريح المطهر ،

أخذيبكي وينتحب، وينشج ويعول ، ويتطلب من الله الرحمة ونيل الارب ، ثم ارتدراجعاً الى بلاده . وفي ثنايا مرجعه الى ايرات عرج على العتب المباركة بكر بلاء ، وتظاهر بالحبة والولاء للحاج عبد الصمد الهمداني احد المتصوفة المنتحلين للارشاد فتسلم منه الاذن والاجازة بالانقطاع للعبادة ، والخلوة والدعاء والمراقبة ، واشتغل بالرياضات والاعمال الشاقة ، وبعدان قضي على ذلك هنيهة خف الى تبريز حيث كان محمد شاه حاكماً اذ ذاك وفيها حظي بلباناته ، واز دلف منه ، فامسى نديماً وسميراً له في مبتدات الامر ، م أصبح اخيراً (المشار له والمشير)

وكان في طالعة امره معاماً ملتحفاً بظواهر الصلاح والتقيء ثم انقلبت به الايام الى ان امسي قابضا على مقاليد سياسة البلاد وتربع في دست موثل الرعايا في صلاحهم وفلاحهم (وهكذا الايام بين بؤس ونعم)

ولما لم يكن « محمد شاه » على يقين وثقة بوصوله الى سرير السلطنة ، لما استحكم من العدا، بين (عباس ميرزا) ابيه ، واولاد فتح على شاه ، كان الحاج ميرزا أقاسي هذا الذي بدل اخيرا العامة بالكلاه الفارسي ، وعنوان ملا باقب ميرزا ، يطمئنه ويمنيك ويطمعه بالاماني العالية ويقول له : ( لابد من جلوسك اعلى عرش السلطنة) ولما صادفت هدفه الوعود والاطاعات صدفة التحقق والوقوع ، بوفاة فتح على شاه ، وجلوس محمد شاه هذا على سرير

الملك ، اكتسب الحاج ميرزا أقاسي شأنا رفيعا لدى الملك . ولم يزل يتدرج آ فا قا فا قي الرتب والمناصب حتى ساعدته الصدارة الزمنية والظروف الوقتية ، ووصل به الملك الى مقام الصدارة والوزارة العظمى. هنالك انتبهت امانيه باسرها ، ومنها ما كان يعلل النفس به من الاقتران بالاميرة ، فطلب من الشاه الاقتران بعمته الاميرة (عزة النساء هانم) فاجابه الشاه الى متمناه في الحال . واما الاميرة فلم يكن لها علم باسرار حياته ولم تكن تظن انه ذلك الرجل المجوفي الذي ناله من عقامها ومقتهاماناله ، ولكنها لما سمعت اسم الصدارة العظمي الذي كان يحمله ، قبلت ذلك . وكم كان اندهاشها عظما حيما رأت عفريتاً في شكل رجل ، يدخل عليها ، على انها استسلات للقضاء والغدر .

وكان من مغبات هذا الزواج أن اصبح الحاج ميرزا أقاسى ارفع مقاما واجل اعتباراً لدى الملك من ذي قبل ، وغدا نديمه الحاص وصديقه الحميم لايزايله ليلا ولامهاراً ، وباتت البلاد الايرانية النعسة في قبضة تصرفه المطلق واستبداده المشئوم.

ولما كان هذا الامير الجليل والصدر الكبير، حسما عرفناه عن ماضيه، مدمنا لمعاشرة العلماء المحترمين، وحليف مخالطة لمنتحلي الارشاد من المتصوفين، وكان صفر الوطاب من الدراية بالامور السياسية، وادارة شئون الرعية، كما شهدبذلك جمع الساسة وجمهور المؤرخة، خلط الحريم بالتعصب الديني، وانخذ الذريعة الوحيدة

لحل مشاكل البلاد بركات هذا السيد وكرامات ذاك المرشد.

ولما انكشفت مسألة الباب وارتفع الندا، وانتشر في كل الافاليم الايرانية ، وقع في حيص بيص، وعجز عن الجري على سياسة مستقيمة ، بل اقتفى تيار المنتحلة لترويج الشرع ، وسار وراءهم، وقرر سجن المخالفين المعتقدات التقايدية الراهنة ، وطردهم وقتلهم واخذهم بضروب الشكاسه والصرامة ووقف حجر عثرة في سبيل الفحص والتحقيق.

ولم يقع في حسابه اصلا احتمال وجود برهان لدى اولئك المخالفين ، اوحيازتهم لرأي يعود بالخير والمنفعة على البلاد ، وسوى ذلك ان هذا الوزير المستغرب أمره كان رجل زعزعة وتخبيط وتخليط ، وأخا تقلب في الآراء وتلون في الافكار ، موصوفا معروفا بذلك .

واليك مثلا مابدا منه في غضون الحركه البابية: فأنه بيما كان يرغب الى السيد يحيى الوحيد في أن يوافيه بما يصل اليه بحثه وعلمه عن هذه الحركة ، اذا هو يصدر الاوامر بارسال الباب خفية الى طهران ، ثم يشفع ذلك توا بارادة أخرى تقضى بحجزه عن المدخول الى طهران ، بل بتعطيل مسيره ووقفه في الطريق ، ريما يبعث بالبرنامج الذي بجب السلوك على مقتضاه . وبعد ان قدح يناد الغكر ، واحتال على استصدار الحكم الفاصل من الشاه ، ارسل الامر الجزم نهائياً الى المأمورين ، بالتوقف عن السير عديما ارسل الامر الجزم نهائياً الى المأمورين ، بالتوقف عن السير عديما ارسل الامر الجزم نهائياً الى المأمورين ، بالتوقف عن السير عديما

وصلوا بالباب عند قرية (كناركرد)

وظلوا واقفين في هذه القرية متطلعين ورود الاوامر اليهم . وطال بهم الوقوف ، بالاخص، في قرية (كاين) المعروفة في القواميس باسم (كامير) فانهم مكثوا مترقبين نيفاًوعشرين يوما وكان رئيس الحرس المندوبين للمحافظة على الحضرة رجار نبيلاً يدعى ( محمد بك حالمارجي ) جذبته روحانية الباب بعض الجذب، فكان يقوم بما يليق بالحضرة من الحرمة والرعايةوالخدمة وخط حضرة الباب في خلال أيام التوقف العشرين توقيعًا الى « محمد شاه » خلاصته : ( ان القصد من حضور نا الى طهران هو الحضور لدى السلطان ، انتقابل مع العلماء ، وتنتهي بينناالمحاجة والجدال ) وندب لحمله اليه محمد بك ، فنال هذا التوقيع بادى،ذي بد، قبول الشاه واعتباره ، وصمم على اجراء ماجاً، به من المطلب. ولكن ميرزا اقاسي لم يرقه هذا المشروع ، ومانع في تنفيذه برداءة رأيه وسوء تصرفه . وبذل الجهد والمحاولة ، حتى استصدرالارادة الشاهانية بتحويل الوجهة والانعطاف بالباب يم تبريز ، وسو"د خطابا للباب نفسه ، مضمونه : ( بما ان الموكب الهمايوني على اهبة الحركة الى شيراز ، فلا تتسنى المقابلة على وجه لاثق الآن ، لذا تقرر توجهكم الى تبريز، وان تقيموا بها برهة، وقد أصدرنا الامر لجميع الموظفين باحترام جنابكم وتوقيركم وتكريمكم)

ولما وقع هذا الخطاب في يد الحضرة علم على الفور والبديه، بان ماوقع كان تقريره بتدبير الحاج ميرزا اقاسي نفسه، فاسف جد الاسف، وكان في خطبته المعروفة بالخطبة القهرية بخاطبك مخاطبته لمظهر ابليس، ويلقبه بهذا اللقب،وانبأ بدنو زوال شوكته وجولته، وبذلك انذره على ماستنمى اليك مفصلاته فما بعد.



## كريم خان الملقب بالاثيم

ونذ كرمن عديد الرجال الذين انتهضوا في طالعة الدعوة فدفعوا بانفسهم في حومة التألب والجرح واختطوا خطط المزاء والقدح ( الحاج محمد كربم خان ) وتشريح ذلك فيما يلي :

لما وقع التعارف بين المرحوم ( فتح على شاه ) والشَّيخ الجليل ( احمد الاحساني ) واقبل عليه الشاه جم الاقبال، ورغب اليــه في الاقامة بالديار الايرانية ، وقدم لهالشيخ مقبول الاعتذار والاستعفاء وعاد الى الاعتاب المقدسة بكر بلاء، محادث الناس عامهم وخاصهم بانتماءالشاه الى الشيخ واحترامه لمبادئه وتصديقه آياها ولهجت الااسن بذلك فسلكت الامراء ورجال البلاطوار كانالدولةمسلك الشاه سواء أكانوا مقلدين أو محققين ، وكان ذلك طبق المشل القائل ( الناس على دين ملوكهم )واخذوا يحترمونه جل الاحترام ويدعونه باسم الشيخ العظيم ، وكل من ثبت له ادبىعلاقة بالطائفة الشيخية كان له مزيد الاحترام لدى السلطان والامراء ورجال الحكومة ، ومخص بالذكر من بين الامراء الذين كانوا على ولا. لتلاميذ الشيخ ومريديه ( محمد ولي ميرزا ) و ( محمد على ميرزا ) وان امثالهما لـكـثير وكان من عقد او لئك التلاميــذ الحاج محمد يزرك جد المؤلف:

# كلمة عن كبير أسرة المؤلف

كان جد المؤلف من تلاميذ الشيخ المعروفين بالفضيلة والورع وهو من أهالي بلدة ( تفت ) الشهيرة فيالبلاد الايرانية بطيب هوائها وعذوبة مائها و تبعد عن مدينة ( يزد ) بنحو خسة فراسخ الىجهة الجنوب وفيها آثار قديمة جاء في تاريخ ( المفيدي ) طرف من الكلام عنها .

وكان الحاج ملا محمد بزرك هذا، ممن عرك الدهروحلب السطره وحنكته تجاريب الايام ونزلت به عدة مصائب، منها وقوعه في معركة (الحيدرية النعمتية) (۱) ابنا، تلك العقائد السخيفة التي لم تزل آثارها باقية الى الآن بين اولئكم الرجال المتوحشين وفراره منهم ولجوؤه الى الاعتاب، ومنها وقوعه (وهو في طريقه الى الحج) اسيرا في قبضة السنية ونجانه منهم. الى غير ذلك.

<sup>(</sup>١) بدعة خلقها السلاطين الصوفية بقصد القاء التفرقة بين الناس لينصرفوا عن سياسة المملكة فكانت كل بلدة من بلادالشيعة تنقسم الى قسمين الحيدرية والنعمتية وفي ايام عاشوراء يقيمون العزاء والرثاء « للحسين » فيحدث بينهما بسبب هذه الاختلافات ما لاتزال آثاره باقية الى الآن في المدن الداخلية من ايران ما لاتزال آثاره باقية الى الآن في المدن الداخلية من ايران « المعرب »

ولما نجامن هذه المخطرة وقضى النسك كرراجعاً ، وفي رجوعه تلاقى مع الشيخ الاحسائي فمال اليه واغتنم صحبته واندمج في عقد تلاميذه ولبث متلمذا له اثنتي عشرة سنة وجنى من رياض افاداته اطيب الثمار والمعارف واقتطف اينع الفضائل والعوارف، ووقف على الحكثير القيم من دقائق الدين واسراره . وفى آخر هذا العهد انصرف الى يزد ثم الى موطنه (تفت) وعند رجوعه اقبل عليه الأهلون ايما اقبال واحتفوا به اكرم الاحتفاء ومحضوه ناصح الوداد ، وخصوه بحسن الرأي والاعتقاد حتى غدوا يعدونه في زمرة الاولياء ارباب الخوارق والكرامات .

ومهما يكن من الامر فان بيت القصيد من هذه الكامة ان نذكر ماكان له علاقة منها بموضوعنا وذلك هو ان الاهلين دعوا الحاج محمد بزرك الى الامامة الدينية واصطفوه زينة للرئاسة الشرعية ، وعبة في الاقتباس من لآلي، علمه وثمين حكمته ، وكان اذ ذلك ( الامير محمد ولى ميرزا الابن الارشد لفتح على شاه ) متربعا في دست حكومة بزد، فلما ان وقع التلاقي والتعارف بينه وبين الحاج المدكور، غدا عظيم الميل اليه معجبا به ، وأخذت هذه الروابط على ممر الايام والليالي تقوى وتشتد ، حتى بلغت بالامير مبلغاً حدا به الى ان صاريقيم مقامه على بساط الاحكام احد ثقاته ويغدوهو به الى ان صاريقيم مقامه على بساط الاحكام احد ثقاته ويغدوهو به الى تفت مع حبيب الله خان رئيس الفراشين ولفيف من الحشم وبقيم اياماً عند الحاج، للارتواء من أنهار معارفه ، واستعلامه عن وبقيم اياماً عند الحاج، للارتواء من أنهار معارفه ، واستعلامه عن

أحوال الشيخ احمد وأقواله وتمتيع مسمعه بسماع الاجوبة.

وكان الامير بجل الحاج اكبر اجلال حتى كان يقول لرئيس الفراشين ( ياحبيب الله خان انه ليجدر بك ان تكنس وتنظف هذه العتبة بلحيتك لان الحاج من خيرة تلاميذ الشيخ المعظم الحاملين للغزير من علومه وأسراره)

ولما كان حبل المسكاتية والمراسلة بين الشيخ والحاج متصلا كان كلا تلقى خطابا من الشيخ أطلع الاميرعليه ، وكان الاميريسمع الخطاب بكل قبول واصغاء وميل واقبال، ولا يزال عند المؤلف الى الآن أكثر خطابات الشيخ المرسلة لجده وجلها باللهجة العربية الفصحى مخطوطة بقلمي النسخ ، والرقعة ، وملؤها فرائد الفوائد ونفائس المطالب ولم تشغل العبائر المتعلقة بالاستفسار عن الصحة والاحوال وأمثال ذلك من السكام الرسمية التي جرت العادة بتصدير المسكاتيب بها سوى سطرين اثنين من سطور السكتاب، أما سائره فطافح بالشروح الضافية الفياضة بتشريح المسائل الدينية المعضلة وتوضيح المشكلات وفتح المغلقات من كبريات المباحث العلمية .

وجا، في خطاب خطه الشيخ بقلمه وبعث به كتذكار منه الى الحاج وهو موجود للآن لدى المؤلف - هذه العبارات: ( لما كانت عويصات المطالب تعترضني في فواتيح العمل أجدني في حالة اضطراب وجيشان متلاطم فكنت أضرع الى الله وأبتهل الى

رحمته وجوده في فتح باب للفرج وكشف السر ففي ذات ليلة رأيت أربعة من الأئمة قد ترا اوالي وعلموني أبياتاً من الشعرالعربي قائلين لي : (كلا عن لك شيء من المصاعب في البحث والتحقيق فعليك بقراءة هذه الابيات) فمن ذلك الحين الى اليوم صرت اتلو هاتيك الابيات ايان تعترضني المشكلات فتنحل سواء كان عروضها في يقظة أم في منام و تتجلى لي حقيقة الامر و يظهر السر المكنون) اهولها كانت صيغة (سمعت عن الحجة) التي يرددها الشيخ في كثير من مقالاته رمزا لمصدر تلك الابيات.

وفي سنة ١٧٤٥ الهجرية رحل الحاج الى الملا الاعلى متوفى بعلة السكتة ، وعند انتها، نعيه الى مسامع الامير المذكور أرسل رئيس الفراشين حبيب الله خان لتجهيزه ودفنه على الهيئة اللائقة بحرامته ، فقام الحان المذكور باجرا، موجبات ذلك ودفنه بمحلة (كرمسير) تجاه المسجد الذي كان المرحوم قدا تخذه معبداً لاقامته وشاد له مقاماً ظلت الاهالي تيمه الإيارة والتيمن به، ولم يزل ثابت الاركان قويم البنيان الى هذا الاوان، واسم الحاج المرحوم مدرج في تواريخ القاح إرية بين اسما، علما، العصر.

وقد كانت حوادث، وانفقت وقائع من هذا الةبيل، وكايا شواهد صدق وبينات على ماكان للشيخ من العظمة وسمو الشأن وعلو الجاه لدى الحكام والامرا، ولمن ينتسب اليه أو يوثق يه لديه. ولقد كان من ضمن المحبين للشيخ (ابراهم خان) حاكم كرمان وبلغ من حبه واجلاله له ان ارسل ابنه (محمد كريم خان) إلى كر بلاء للانتظام في سلك تلاميذ الشيخ ولما أنم دروسه عليه وقضى القدر المحتوم بوفاته و نقلته من هذه الدار ، أخذ يقتبس من خلفه السيد الرشتي سائر ما كان ينقصه حتى ات قمطرا لمسائل الشيخية ومطالبها.

وفي أذناب ذلك بمم البيت الحرام وبعد ان أدى فرائض الحج عكر على كرمان ومد بساط التدريس والتعليم وجعل يبث من تعاليم الشيخ عن اعتقاد وتوثق بها وطفق في ندوات محادثاته يبشر الناس، الجمهور منهم والامرا، والحكام ومريدي الشيخ، باقتراب يوم قيام المنتظر، ولم يفته ذكر هذا النبأ والتنويه بتلك البشائر في مجلس قط. ولما علمت رؤسا، قبائل كرمان ان مصدر هذه البشارات وأساسها ما جا، في تعاليم الشيخ والسيد قاموا يعدون العدة للجهاد في ركاب صاحب الزمان حين ظهوره .

ولما ارتفع النداء من شيراز لم يتدخل الحاج محمد كربم خان بشأنه في بادي، الامر، بل وقف برهة براقب سير الحوادث حتى ذاع من الانباء ماذاع وشاعوملا الاسماع والاصقاع ووقف الجميع على ما فعلته حكومة فارس من اضطهاد حضرة الباب وتابعيه وتألب العلماء عليه ومدافعة الصدر الاعظم ميرزا آفاسي لهذه الحركة وانحراف الدهما، عن السيد الباب، فلما طرقت آذان كريم خان هذه الاخبار

قام من حينه واعتلى المنبر وقال: (انه بالنظر لهـذا الانم العظيم والخطأ الكبير اللذين ارتكبها السيد الباب بادعائه المهدوية قدوقع البـداء في أمر ظهور المهدي وتأجل ميعاد قيـامه ويجب ان لا نتوقع بعد اليوم حدوث الظهور بسرعة وربما بمتد المدى الى الف سنة أخرى) فعند ذلك انقسمت الفرقة الشيخية الى فريقين، فريق ضرب صفحا عن هذا المقال وأقر واعترف بصحة دعوى البـاب وصدقها وهب لنشر امره و تبليغ ندائه وسمو ا «البابية»

وفريق آخر صغى الى كلمات (كربم خان) واحتفظ باسم «الشيخية».

ولم تكف كريم خان المذكور هذه المجاهرة والمشافهة بلجعل يصنف الكتب والرسائل العديدة ومن جملتها « ارشاد العوام » و (كتاب رد الباب والبابية ) ونضح اناؤه بما احتواه من المطاءن وسدد سهام اللعن والسباب الى حضرة السيد الباب ارضاء لناصر الدين شاه وطموحاللي اغتنام توجهاته السنية ، وظل مدمنا ذلك شطراً من الزمان مهموماً بهجاء الطائفة البابية وتكفيرها ورشقها بهم الفسق والافساد، حتى أمسى جرثومة قلاقل وعلة في سفك بما وازهاق أرواح ، وسطا على زعامة الطائفة الشيخية ، وأضحى عقبة كؤوداً في سبيل الكثيرين من أفرادها الراغبين في التعرف بحقيقة امر الباب، وحال بينهم وبين ما يشتهون ، واستمرالحال على بحقيقة امر الباب، وحال بينهم وبين ما يشتهون ، واستمرالحال على بحقيقة امر الباب، وحال بينهم وبين ما يشتهون ، واستمرالحال على

هذا المنوال حتى وصل الزمان وآل الدوران الى قيام حضرة بهاء الله وظهوره الى عالم الشهود والعيان .

وبالقسر من أن كريم خان كان عزيزاً في قومه ، صارياقب نفسه ( بالعبد الاثيم ) كا جاء في مؤلفاته من نحو قوله : « هكذا يقول العبدالاثيم كريم بن ابراهيم » لا جرم اطلق عليه حضرة بهاء الله في كتاب الايقان هذا الوسم و كأنه إيماض الى انه مصداق قول الرب المجيد في الذكر الحكيم ، أن شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلى في البطون كغلي الجيم خذوه فاعتلوه الى سوا، الجحيم نم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق انك أنت العزيز الكريم » ولهذه العلل والاسباب صار معروفاً بين البهائيين بلقب « الاثيم ».

ولقد تبادل الشيخيون والبهائيون رسائل المناقشة وتجاذبوا أطراف المباحثة في الامريين مجرت ومصلح ومنتقدو مجيب، مما لا مجال هنا الافاضة في ذكره ، بيد انا نأتي على ذكره احدة منها كمثال مجنز ثين بها فنقول : اعترض الحاج عبد الكريم خان في رسالة له على أحد البهائيين في استعاله لفظ القناع. ولما كان اعتراضه هذا غير متجه ومبنياً على سوء الفهم والجهل بالمعنى المراد صدر من قلم حضرة بهاء الله لوح في دحض اعتراضه ، فكان لوحاً بديعاً عزيز المثال جديراً بان ينقش على صفحات القلوب واستهل بهذه العبارة «أيها المعروف بالعلم والقائم على شفا حفرة الجهل » وهو مدرج في أكثر كتب البهائيين المطبوعة ، فلا نرى حاجة بنا الى الاتيان بجماته واستيفائه برمته .

والخلاصة من هذا التبيان ان الحاج عبد الكريم خان المذكور كان أول من استل القلم واطلق عنان الاسان في رد هـذا الامر والطعن عليه والحط من كرامته، فلا غرو تتقرر له رتبـة السبق والاقدمية في العناد والمراء والاعراض.

ومن آيات الحدثان وبدائع الزمان ان الفئة البهائية يوماً فيوماً في ماء مستمر، واتساع نطاق و نفوق اسواق ، بالقسر من تجمهر جماهير المعرضين حولها وجدهم في مناوأتها واضطهادها بكل الحيل والوسائل والمكائد والحبائل وبما أو توا من حول وقوة ، منذ ثمان وسبعين حولا كما سنوضحه في الفصول الآتية حتى يصح لنا القول بانه لا حاجة في تعرف ذلك الى مراجعة صفحات التاريخ فان آثار هذا الامر المستوية في كبد سماء العيان ، ظاهرة البروز في عالمي الانفس والآفاق ، متلاً لئة وضاحة كالعلم الحفاق .

وبينما نرى البهائية على هذا الحال الساطع والشأن النابه اللامع اذ نجد الطائفة الشيخية رغم اصطفافها وراء مأمن من هجات التعرض وصدمات الاغارة ، في تدهور متواتر وانفراط متواصل يوماً فيوماً وآنا بعد آن . ولقد أفل نجمها وطاش سهمها بحادثة تافهة وقعت في مدينة همدان حيما قامت عليها الضوضاء ، وقتل من أفرادها اثنان ونهبت أموال البعض ، والاغرب من ذلك ان كريما خان نفسه شكر الله في مؤلفاته على انقراض هذه الطائفة وقال : « لو لا سيف ناصر الدين شاه لوضع البابيون والبهائيون الجزية على سيف ناصر الدين شاه لوضع البابيون والبهائيون الجزية على

الاسلام » عفا الله عنه،فقد استحوذ عليه الوهم والخطل،وحتم عليه ان يكون من الغافلين .

والآن بعد ان نقبنا في الظلمات،عن وفات الاموات، والعظام النخرات، ومررنا مراً بتذكار شرذمة من المعارضين لامر الله . فلنرجع و لنزف الى القراء أنباء المؤمنين و نرصع بالمائهم صفحات البقاء بنور البها، فنقول:

### الحاج ميرزا جاني الكاشاني

في غضون اجتياز الباب بمدينة كاشان ويوم وصولهاليها وهو في طريقه الى طهران سعى الحاج ميرزا جأبي المكاشابي ابلغالمساعي حتى تسنى له ان يقابل حضرته ويدعوه لضيافته في تلك الليلة وبذل في ذلك السبيل مالاً طائلا اذ لم يتوطأ له الطريق حتى رشى موظفي الدولة بمائةتومان،فسمحوا له بتلك المقابلة والضيافة .وكان يومئذ بمدينة كاشان ، رجلان من كبار التجار يسمى كل" منها الحاج ميرزا جاني الكاشاني . ولكن نمييزا بينهما دعي أحدها بالكبير والآخر بالصغير او التركي. وكان للحاج ميرزا جاني الكبير ثلاثة اخوة وهم الحاج محمد اسماعيل والحاج ميرزا احمد والحاج على أكبر، وكاهم من أعيان أهل كاشان وسرانهم . وقد حظى او ائتك الاخوة بجوهر الايمان بالباب عدا الحاج على أكبر وكان الحاج ميرزا جاني أكبرهم سنأ وأسبقهم ايمانأ وأبعدهم شهرة

وصيتاً يليه في الشهرة والوجاهة الحاج محمد اسماعيل الملقب بالذبيح واتفق هذان الإخوان على كنمان أمرهما . فلم يكن عند امريء من علم بهما ولا بوقت ابمانهما ولا بكيفية اطمئنان بالهما للامر . وكل ما هنا لك ان أناساكان لهم بعض استشعار بما في ذات نفسيهما من المحبة الحالصة لحضرة الباب، نم عن ذلك تشبثهما بالاسباب اللازمة لتشريف الحضرة بمنزلهما ، كاعطائهما رجال الحكومة تلك الرشوة الطائلة .

وخلاصة القول انها نالا ماحاولاه، واقاما بين يدي الحضرة تلك الليلة حتى الصباح، ثم سلما جنابه لرجال الضبط فسافر من كاشان، وعند المؤلف اسماء من حضر وتشرف بلقاء الباب في تلك الليلة من اكابر كاشان ووجوهها، ولكن نبو احفاد او لثك الرجال عن الايمان حدا به الى الكف والامساك عن ذكر اسمائهم تجافياً عن اثارة غضب احفادهم.

وبعد هذه المقابلة التي اشهرت هدين الاخوير بانها من خلص اتباع الباب استصعب عليها امر الاقامة بوطنها اذ أصبحا موضع اضطهاد الناس، فهاجرا الى طهران وتوطنابها الى ان وقعت واقعة قاعة الطبرسي التي سنأني على تفاصيلها، واتصل خبرها بسمع الحاج ميرزا جأني فرأى ان فداء هذا السبيل بالروح اولى له واشرف من الضنة بها فجمع مبلغاً من النقود واصطحب بعض الامتعة، وأخذ انجاهه الى ذلك النحو مع فريق من الاحباء

قصد نصرة الاصحاب وشد أزرهم ، ولكن لم يكديصل الى القلعة حتى كان الجند قد حاصروها اتم محاصرة ، واحاطوا بها احاطة السوار بالمعصم، فحيل بينه وبين نيل المراد.

ولما الكشف امره مع رفاقه لرجال الدولة التي القبض عليهم وبعد ان نهبت أموالهم وجردوا من ثيابهم أقادهم الجند الى المعسكر حفاة عراة ، وكادوا يقتلونهم ولكن من محاسن الصدف واعاجيب الانفاق ان احد كبار الجيش كان لهسابقة معرفة بالحاج ، برزا جاني ، بواسطة تاجر مقبم بمدينة ( بار فروش ) له علاقة نجارية بالحاج ، فلما وقعت عبن هذا القائد على الحاج امر بارساله الى ذلك التاجر البار فروشي على ان يباع له بار بعائة تومان فكان ذلك . وفي عقب ذلك سافر الحاج ميرزا جاني الى طهران واقام بها الى ان حدثت خادثة التعدى على حياة ناصر الدين شاه عالتالية لسنة شهادة النقطة حادثة التعدى على حياة ناصر الدين شاه عالتالية لسنة شهادة النقطة اللولى اعنى الواقعة في سنة ١٦٨٨ ه ، ولماصدر امر الشاه بعد هذه الحارثة باجتثاث جذور البابية وابادة رجالها ، قبض على الحاج ميرزا جاني فيمن قبض عليهم وسقوا كأس الشهادة في ذلك الماين .



## كتاب التاريخ الموهوم الذي نحل لميرزا جابي

ونذكر بالمناسبة والاستطراد ان من الاخبار والاشاعات المتداولة بين الاحباء ، وجود كتاب في التـــاريخ الفه ميرز اجاني المذكور ، وضمنه جميع الحوادث المختصة بالامر والتيكان لوقوعها علاقة بشخصه ، ولكن رغم بحث المؤلف الدقيق عن هذا الكتاب رغبة في الوقوف على ماجاء به من الوقائع والاخبار، ورغم السؤال عنه في كل بلد مرَّ به وهو يطوف في الانحاء الايرانية ، لم يعثر من هذا الكتاب على عين ولاأثر، ولم مجد عندالناس الا اسمه فحسب. وفي سنة ١٣٢٥ ه بيما كان المؤلف في قرية جاسب المجاورة لبلدة نراق احدى اعمال مدينة قم، يبحث مع الاحباء البهائيين عن انباء الامر، جاء حديث هذا التاريخ، فقال احد الحاضر بن ان لديه منه نسخة وقام من فوره وجاء بها ، ولكن المؤلف الفاها مخرومة من الصدر والعجز ناقصة جملة اوراق، فلم يعــلم من هو مؤلفها . فاخذ يدرسها من بعض اجزائها بكل تأمل وتمعن حتى رأى ان مؤلفها يعزو بعض ماجاء فيها من الاقوال الى الحاج ميرزا جأبي ، فتحقق لديه من ذلك ان هذا التأليف ليس منوضع ميرزا جاني نفسه ، ومع هذا ذان غرام المؤلف بالاستطلاع وكبير ولوعه

بدرس التاريخ الذي أخذ على عاتقه البحث عنه وجمع شمله ، دعاه الى ان جمع كل ماعزى في هذا السفر الى ميرزاجانى ، ورقمه في اوراق خاصة ، غير انه بعد الدقة ومزيد الفحص والاستقصاء علم اخيرا ان كل تلك الروايات على غاية من الوهن والسقم من حيث المواقيت والحوادث والاسماء ولم يرنهائياً من جمعها ولامن تدوينها لى ثمرة فأهملها .

واليك مثالا مما جاء في هذا التأليف: ذكر مؤلفه ان مقام القدوس كان أعظم من مقام الباب نفسه ونسب اليه الكرامات العديدة ، وذ كر اسها. حروف الحي على غير الحقيقة كما سنبينه في حينه أن شاء الله ، هذا عدا مافيه من المسائل المحالفة لكتاب البيان مخالفة صربحة فكانت تلك المخالفة احدى الدواعي لاعراض المؤلف عن العناية بامر هذا الكتاب، والموجبة لجزمه بأنه كتيب مصطنع منحول لميرزا جأبي وان نسبته اليه ليست من الصحة في شيء، وقد تقرر في علم المؤلف اخيرا أنه ليس نمة كتاب للحاج ميرزا جانى، نعم هنــاكُ اسم كتاب لاكتاب، واليك الشهود والاسباب: الشاهد الاول أنه كان من التجار لامن حملة الاقلام، ولم يتشرف بحضور حضرة الباب مدة تسوغ لنا القول بأنهاستفاد من فيوضات الحضرة مااطلع به على جميع الاسرار والمطالب واحاط بها علماً ، او وقف على الاحوال الماضية وقوفا حقا . الشاهدالثاني ان الاحتفاظ – في حين حدوث ذلك الانقلاب العظيم – بمالدي (11 - الكواكب الدرية)

القائمين بالدعوة ولاسما المخطوطات المتعلقة بالامركان من صعاب الامور المستصعبة ووصل الحال بالمؤمنين في حادثه التعدى على ناصر الدين شاه ان صاروا يدفنون اوراقهم تحت اطباق الثرى ، فلا يمكن والحالة هذه أن يقال ان كتاباً ابتلي صاحبه بالتعذيب نم بالقتل، صين وحفظ ثم جاء من نسخه . الشاهد الثالث أن اى كتاب كان اذا لم يوجد منه عدة نسخ متداولة بين الناس لا يمكن الاطمئنان اليه زد على ذلك انه اذا وجدت نسخة واحدة في يد شخص واحد فليس من المستحيل أن تمتد يد التلاعب المها

وثما يعزز هذه الشواهد والبينات مادب في رؤوس كبراء الامر بعد أن هدأت الزرابع وصنا الجو من الدعاوي والاهواء، ولو لم تكن قدرة بها، الله وعظمته واعجاز بيانه المبطل للسحر والشعوذة والاوهام، لرأينا امتداد تلك الاباطيل والمزاعمالي يومنا هذا منتشرة رائجة الدوق في جميع الاقطار والامصار.

فلهذه الاسباب والعلل لا يكننا الاعتماد على تلك الاوراق الني وجدت لدى ذلك الشخص، واعتبارها كتاباً كتبه ميرزاجاني حقيقة ، ولا الاطمئنان بأن مثل هذا السفر عصم من التحريف والتلاعب والتبديل ، وبالاجمال ذان قلب المؤلف لم يطمئن الى صحة هذه النسخة الفذة التي نحلوها لميرزاجاني ، ولم يثق بها ، بل يقينه وجزمه ان كل منحول الميرزا جاني لا يصح الاعتماد عليب ولا الاستنامة اليه .

ملحوظة: يقول المعرب: زعم البروفسور ادوارد براون المستشرق في جامعة كمبريدج ان النسخة الموجودة في مكتبة الريس تحت غرة SUPPL. PERSAN, NO.1071 هي النسخة الوحيدة الحقيقية لمؤرخها ميرزا جاني الكاشاني فأقدم على استنساخها و طبعها و لكن لما كانت هذه النسخة في الكثير من مواضيعها تناقض نفس كتاب البيان الذي نزل من قلم حضرة الباب وهي مناقضة للحقائق الاعتقادية والتاريخية الظاهرة ، تبين لناكما يتضح بسهولة للحقائق الاعتقادية والتاريخية الظاهرة ، تبين لناكما يتضح بسهولة لكن مدقق منصف أن هذه النسخة وجميع ماطبعه البروفسور المذكور مشكوك فيه عوماً ولوجا، في بعض ذلك ماقد يوانق الحقيقة .



### عمل بيكِ جا بارجي المامور بنفي حضرة الباب

قد علم مما المفناه أن محمد بك چاپارجي كان رئيس الفرسان الذين عهد اليهم نفى حضرة الباب من اصفهان — و نقول بما انه كان رجلا معروفاً بالامالة والصدق اعتمدته حكومة طهران رئيساً و ناطت به إيصال حضرة الباب الى تبريز فتحرك بالحضرة ميما تلك الجهة وذلك في شهر جمادى الأولى من سنة ١٢٦٣ هالتي هي السنة الثالثة من بعثة حضرة الباب.

وهنا نستحسن ان ننقسل للقراء ماقصه محمد بك عن رحلته هذه بعسد ان فاء الى تبريز وهو قوله : (كنت في ابان ماموريتي ضجراً متكرها من قيامي بهذه المهمة (نفي حضرة الباب) ولكن بعد ان سرت في معيته بضع مراحل أدركت بعض الحقائق وعاينت أموراً غدوت على اثرها في جذل وسرور واغتباط بوظيفتي لامزيد عليها، ولم أكن الوحيد الذي افتتن بأقو الحضرته وأحواله وسيرته وأعماله، بل كان كل من جلس اليه ساعة زمانية يعترف بعظمته وجلالة قدره . ولما كانت الاوامر الصارمة التي تلقيتها تقضي علي بأن لا أدخل بالحضرة الى البلاد التي تمر بها في طريقنا كنت انول بلاستراحة حوالي البلاد وعلى منأى من العمار . وعند ما صرفا على للاستراحة حوالي البلاد وعلى منأى من العمار . وعند ما صرفا على

مقربة من بلدة زنجان استخرت لنزول الحضرة (نزل سنك) القائم في ضاحيــة البلد إذعانًا للتأكيدات المغلظة التي أوعزت الحكومة إلي بها والقاضية بألا أدخل هذه البلدة . وكان ( اشرف خان رئيس زنجان ) قد راساني قبل ورودنا بريد مقابلة الحضرة سراً ، وماكدنا ننزل بذلك النزل حتى ارتفعت ضوضاء عظمي بورود اهالي زنجان زرافات ووحدانًا ودخولهم للتشرف بالحضرة. وكان الخدم يمانعون الزائرين قصد ابتزاز اموالهم، واكن من جهة صعب عليهم المنع ومن جهة أخرى كان القصاد يدمحون بالهبات والرشى لاوالئك الخدم والغلمان لكيلا محرموا من زيارة ذلك العظيم. وحيمًا اتصل هذا الحبر بحاكم البلدة(اشرف خان)المذكور استولى عليه الخوف وملكه الوجل، ورغب عن فكرة الاجماع بحضرة الباب، وارسل إلي يطالبني أشــد المطالبة بالتنائي السريع والنزوح الحثيث عن تلك الجهة فاضطررت حينئذ ان ادخل على الحضرة وابلغهالامرالحاتم بحركتنا علىجناحالسرعة. فعندماافضيت اليه بالخبر ، بدت ، لا مح الشجن والجوى على غرته المباركة، ورفع طرفه الى السماء قائلا ( انظر يا إلهي الى فعالهم بآل رسولك ) وكان شجاه هذا ، لورود ذلك الايعاز قبل زوال وعثا، السفر عنه (١) وقبل ان يأخذ من الراحة القسط الوافي . ثم لم يكن إلا عشية او ضحاها حتى هززنا الركاب، وما ابتعدنا عن زنجان فراسخ قلائل « ١ » لابد لهذا الحزن من سبب جو هري آخر. «المعرب»

حتى بلغنا وقوع أشرف خان في بلية كبرى افتضـحبها فضيحة هائلة وذلك انه كان عاشقاً اسيدة سرية من سيدات زنجان هائماً بها ولما غلب على امره باستيلاء الشهوة البهيمية عليه ، قاد تلك السيدة بقوة العنف والاكراه والجبروت الى بيته كي يفترسها فعندما تناهى خبر هذا الحادث الى مسامع كبراء زنجان وجلهم ذوو علاقة عائلية بتلك السيدة ، اثاروا غيرة الاهالى على الحاكم ، حتى هجموا على منزله وفعلوا به من الافاعيل ما لا يليق ذكره ، ثم اخرجوه من البلد ورفعوا في حقه تقريراً الى موكزالحكومة اسقطه اقبحسقوط في نظر أولياء الامور، وحط من قدره لدبهم، حتى لم يتأت له بعد ذلك الوصول الى أصغر المناصب ) انتهى

يقول المؤلف: وليس ببدع وفود الجموع الجمة من اهل زنجان لزيارة حضرة الباب وتفانيهم في الوصول اليه بعد أن قام فيهم ملا محمد على الحجهة الزنجاني، عند ورود التوقيع المبارك اليه على نشر الامر وتبليغه ايماقيام حتى آمن على يد مابدله من الجهدالبليغ آلاف النفوس التي برهنت على إيمان قوي الاركان راسخ البنيان، وثبات واستقامة لامزيد عليهما في حادثة زنجان، التي سنأتي على ذكرهافي موضعه من البيان.

#### الطائفة الفرهادية بملينة قزوين

كان لهذه الطائفة مكانة سامية ، ومنزلة رفيعة عالية بين طوائف قزوين وقبائلها ، وكان رئيسها ( الحاج الله ويردى ) ذا شأن خطير في انظار الجميع ، كان افرادها كانوا على جانب قويم من التقي وحسن الخلق والصدق والتدين ، وكان جلهم من المحبين للشيخ والسيد . ويقال ان الشيخ في خلال اقامته بقزوين نزل عليهم ضيفا فلذا صارت تلاميذه تبجل افراد هذه الاسرة المحيدة ونجلها ، وكان اول من آمن من هذه الطائفة بالباب واعتنق امره هو (آقا محمد جواد) الملقب ( بعموجان) وهوالا بن الارشد ( للحاج الله ويردي) المذكور ، وكان الحاج ملا جواد هذا صهراً لعمه الحاج الله ويردي وله اخ شجاع يدعى ( ميرزا هادى الفرهادي ) وكان باسلامقداما وله اخيه و اشترك اخيرا في قتل الحاج ملاتقى .

وبينا كان حضرة الباب في طريقه الى تبريز ،عرض بعض الاحباء على مبرز اهادي هذا ان يقوم باستخلاص الحضرة وانتشاله من ايدي الفرسان، وحمايته من تعدي الدولة، والملة وايوائه بمكان حريز مؤيداً بالحياطة والحراسة، فأجابهم ميرز اهادي الى ماعرضوه وجمع نفراً من اصحابه ممن يضارعونه شجاعة وبسالة ، ومضى بهم الى الجهة المنشودة حتى لمح الفرسان وهم على بعد ثلاثة فراسخ من زنجان معرسين بأحد المنازل.

وفي ثنايا ذلك خرج حضرة الباب لقضاء حاجة ، فتقر بوا منه وعرفوه بأنفسهم وكشفوا له عن السر الدي جاؤا من جرائه ، فنهاهم حضرته اشد النهي وامرهم بالانصراف الى وطنهم . وبعد ان اشتبه فرسان الدولة بهم سألوا الحضرة عنهم ، فصدقهم الخبر، وعند وقوفهم على شأنهم داخل قلوبهم الطمع وجدوا وراءهم طموحاً الى النهب والسلب . ولما خاب املهم وفشل سعيهم رجعوا باليأس والاندخار والخذلان، وقابلهم محمد بك بقوارص التعزير ولواذع الملام .

ولما اجتاز حضرة الباب ببلدة (ميلان) حصل ما حصل في زنجان، من ورود الناس زمراً وأفواجاً لزيارة الحضرة، واقبلوا من كل فح وأوب للقدوم عليه وتقديم مراسم الخلوص بين يديه فكان محمد بك كثيراً مايتفوه بهذا القول (لو كان للحضرة مطمع في الفرار لتيسر له ذلك في بلدي زنجان وميلان وبلدان أخرى، وما كان عليه إلا ان يبدي إشارة واحدة لبعض مجبيه، فيختطفونه من ايدينا في حملة واحدة)

(استطراد) ظن فريق من الناس ان حضرة بها، الله اجتمع بحضرة الباب في رحلته هذه ، مسندين هذه الرواية الى الحاج ميرزا جاني الكاشاني ، ولكن التواريخ والاقوال الوثوق بها يفهم منها مايقتضي ان اجماعاً مثل هذا لم يقع، والروايات المنحولة ايرزاجاني لاأساس لها ، ولانصيب لها من الصحة .

وخلاصة القول ان وقائع عديدة وقعت فيخلال سفرهم، الى

ان شارفوا مدينــة تبريز، فاختار محمد بك محطاً خارج البلد طبق الاوامر الصادرة اليه من طهران وأنزل به الحضرة .

وكان والي تبريز في ذلك الزمان ( بهمن ميرزا ) فأبلغه محمد بك خبر الورود بالباب على تبريز ثم حمل اليه رسالة من حضرة الباب يطلب اليه فيها مقابلة العلماء بحضوره والمذاكرة معهم لرفع اسباب الخلاف من بين الجيع ونفي العلل التي تمخضت عن سوء التفاهم . أما العلماء فأنهم طالبوا الامير بابعاد الحضرة من تبريز الى ماكو، ولكن الامير لازم السكون والاغضاء ولم يجب احدالفريقين الى طلبته آبيًا ان يأتي عملا من تلقاء نفسه وكتب الى طهران يستفهم عن دستور العمل من الوزير الكبير الحاج ميرزا أقاسي. فبعد اربعين يوماً من عريضته جاءه الامر القاطع بابعاد الحضرة ، ومحتم سجنه بقلمة ١٠ كو، وأن يقطع عنه جميع طرق المواصلة ووسائل المخابرة ، وبمنع من الدخول في مناظرة اومحادثة، حتى يتناسى الناس هذه الافكار وتنطفي، هذه النيران المندلع لسانها .

بناء على هذا الامرالصاوم الجازم قام محمد بك من تبريز ومعه الحضرة ، قاصداً قلعة ماكو القائمة على قمة جبل خارج المدينة » والمخصصة لسجن العصاة والخوارج على الدولة وعند ما وصلوا البها سلم الحضرة ليد (على خان الماكوني) رئيس القاعة .

وفي اثر ذلك أقبل محمد بك لوداع الحضرة ودموع الحسرة تنهمر على خديه من مرارة الفراق، والنمس منه السماح عما عساه يكون قد فرط منه من تقصير في الخدمة أو إيفاء بالواجب، فأعرب له الحضرة أفصح إعراب عن رضاه التام، وزوده بالادعية الخيرية وأذن له في الانصراف، فانصرف وكان رفيق الحضرة الذي رافقه بسجني ما كو وجهريق، ولازمه ليل نهار حتى أواخر أيامه هو (آقا السيد حسين الكاتب)

كان هذا السيد من وجوه بلدة يزد النبلاء وسمي كاتب الوحي وعرف بهذا اللقب. وهو من حروف الحي على ماسند كره في حينه. وقد تعذر على المؤلف الوقوف على شرح أحواله وكيف كان المائه وكل ما ذكر في التواريخ وسمعه المؤلف من اقدم قدماء الاحباء هو ما روي عن اقواله واعماله بسجني ما كو وجهريق ليس إلا. وللمؤلف وطيد الامل بأن المكملين لكتابه والمحردين في مستقبل الازمان سيعنون بهذه النقطة الدقيقة ويكشفون عنها الغطاء.

أما سائر الرجال الذين كانوا بمعية الباب في هذا النرحال فهم ملا على العظيم والسيد حسن شقيق السيد حسين الكاتب والسيد مرتضى وملا محمد المعلم النوري وكان للسيد حسين الكاتب والسيد مرتضى نصيب بصفة رسمية من الوقوع نحت المراقبة والمحافظة ، أما الباقي في كانوا من توابع القافلة ، منفصلين عنها في الظاهر ، ولكنهم على اتصال بها في الحقيقة .

#### التوقيعات

كان للفظ ( التوقيع ) في الايام الخالية استعال خاص وذلك انه كان يطلق عند الشيعة على التحريرات التي تعزى لصاحب الزمان وحجة الوقت، ثم أخذت معنى آخر عندهم فصارت تطلق على ما كان يأتي به نواب الامام الحي الغائب الاربعة من ناحيته فيأثناء غيبته الصغري، وكانو ا يعدونما جاء في تلك التحارير من أمر و نهي واجب الاتباع مقدس الامتثال والاستماع وسار الامر على ذلك ردحاً من الزمن، الى ان أعلنت الغيبة الكبرى فأوصد هذا الباب ولم يعد في بطون الاسفار سوى منطوق اللفظ ثم لم بجرأ أحد من بعد على الادعاء بأنه لاقي الامام الحي الغائب وتلقى منه توقيعًا. ودام الحال على هذا النمط الى أن ظهر حضرة الراب، فاستحد استعمال هذا اللفظ، وصاركل ما يصدر عن قلمه المبارك ينتشر في الاطراف باسم النوقيع. ولما كان جل الناس ودهماؤهم قلما يلتفتون الى فهم أساس المطالب ولا يهمهم الا مجرد الشهرة والسمعة فقط كانوا بهتزون لسماع هذا الاسم في اوائل الحركة وكان كل شخص يؤوله حسب فهمه وميله .أما بعد رفع الحجاب وظهور صاحب تلك التوقيعات فافترق الناس الى فرقتين فرقة هي الاكثرية رأت هجر تلك التواقيع والعدول عن تلارتها نهائياً وحظرت النظراليها لما علمت بأنها ايست من لدن ذلك الغائب الذي مضي على غيابه بحو

من الف سنة ، بل من فتى لا يتجاوز سنه خمسا وعشرين حجة واحتسبت النظر الى تلك الصحف ولمسها حراماً — وفرقة أخرى هي الاقلية ذهبت الى مذهب آخر قائلة : ان مازعمه هذا السواد مجرد وهم وخيال ، وانما الواجب هو فحص تلك التواقيع بدقة لان القول يدل على القائل والكلام صفة المتكلم، فلو اننا حققنا في تلك الكلم والعبائر فلابد من أن نصل الى نقد الحق من الباطل ، وعلى هذا المبدأ درجوا.

وكان عدد التوقيعات التي صدرت من حضرة الباب، وانبثت في الاطراف والاكناف ،كبيراً جداً، إلا ان الاضطهادات الجسيمة والانقلابات المدهشة العظيمة، لم تذر منها إلا النذر القايل. والذي لم تصل اليه يدالتحريف والتبديل كان قليلا من هذا القليل.

على أن كل ما صدر عن الحضرة ودون بشكل سفرأو كتاب، حفظ تمام الحقظ. فمن ذلك «كتاب البيان» العربي المعتبر لدى الجيع ورسالة «أحسن القصص» في تفسير سورة بوسف « وتفسير سورة الكوثر » و « الادلة السبعة » والنسخ الصحيحة من تلكم الكتبوالرسائل موجودة بوفرة .

ومن التوقيعات الشهيرة توقيع صدر باسم الحاج ميرزا أقاسى قبل تحرك ركاب الجناب الى تبريز، ثم توقيعات صدرت في قلعة ما كو ووصلت الى أربابها بوسائل في غاية الغرابة ،منها تواقيع الرسلت الى مدينة قزوين بتوسط (محمدا بدال) وأدهشت علماء

تلك المدينة عند ما طالعوها، وأخذ منهم العجب كل مأخذ بمضامينها. نذكر من هؤلاء العلما، (الحاج ملاعبد الوهاب الكبير) وكان عالما فاضلا، واستاذا أريباً كاملا، فهذا الاوذعي بعد ان تلا التوقيعات وتفرس في مجاريها ، وسرح الطرف في محاويها ومعانيها، وذا كر ( الشيخ ابدال ) وتناظر معه ، نحريا للوصول الى الحق واليقين، وفهم معانى البرهان، وبدائع الاستدلال والتبيان، أسرع الى الايمان والاذعان، وانتهض لتبليغ مريديه والمتلمذين عليه، وايقاظ محبيه والمنتمين اليه ، ثم ما عنم ابنه ( ميرزا علي محمدالحجتهد) أن دان بالايقان ، واعتنق رأي أبيه . واقترن بشقيقة قرة العين ( مرضيه هانم ) ثم تلاه في الايمان واسنن بسنته أخوه (ميرزاهادي) الذيكان من أكابر أهل التقي والصلاح. ومابرح هذان الاخوان قائمين على قدم الثبات والسداد ، والاستقامة والهداية والرشاد ، حتى استشهدا في واقعة قلعة الطبرسي الشهيرة . واحتملت السيدة مرضية \_ من جراء تلك الشهادة ويتم أشبالها \_ من البلايا الجمام والارزاء الفادحة ، ما لا نحتمله سيدة من السيدات.

وايضا صدر من قلعة ماكو توقيع ثان للحاج ميرزا آقاسي معنون في مطلعه بهذا العنوان :

#### الخطبت القهريت

وها نحن نورد للقاري، طرفًا مما جاً، فيه ابتغا، أن بحيط علما ينبذة من محتوياته، وهو قوله:

( أما بعد ) فاعلم يا أيها الكافر بالله والمشرك بآ ياته والمعرض عن جنا به والمستكبر عن بابه \* ان الله عز وجل لا يعزب عن علمه شيء ولا يعجز في قدرته شيء ٥ وانه ما أمهلك في مقامك ولاأغفلءن حكك في أعمالكلا عما يعجل من بخاف الفوت وانه يسمع الصوت ويدرك الفوت وينزل الموت ه فاشهد باليقين ثم انظر بعين اليتين ثم لاحظ بحق اليقين في نفسك فإن الله عز وجل قال ( وإن جهم لمحيطة بالكافرين ) فو الذي نفسي بياه ان غفلتك عن ذكري وعصيانك في حكمي واعراضك عن طلعني لك أشد من نار جهنم بل انها هي يظهر لنفسك في يوم القيامة \* وان الآن لو تعلم بعلم اليقين ( البرون الجحيم ثم البرونها عين اليقين ) فوالذي هومليك. وجودي قد تغيرت البلاد ومن عليها من حكمك و ماالاً ن شي في علم الله وهو معرض عنك ولاعنك فمهلا مهلا لك ياعدو الله وعدو أوليائه لو تعلم ما اكتسبت يداك في أمري لتفرالى قاــل الاوتاد. ومجلس عريانًا في الرماد وتشهق من حكم الايجاد وتصعق لاهل الفؤاد \* أما تعلم ما فعلت يا مظهر ابايس فكا نما ظلمت على كل من في الوجود من الغيب والشهود وقتلت كل من في ملكوتالودود» فان الامام عليه السلام قال: ( من احتمل ذنبا فيكأنما احتمل كل الذنوب ) فا ه آه بظلمك تشهقت الفردوس ومن فيها وتصعقت الارض ومن عايها فقد تغيرت المياه والارياح ونخربت البسلاد واندك الجبال واصفرت الاوراق وايبست الاغصان والأنمار ٠

فا ه آه كيف أذكرما اكتسبت بغير حق تكاد السموات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال فقد احترقت كبد محمد صلي الله عليه وسلم وآل الله في غرفات الرضوانو لطمت الحوريات بسنوء حَمَّكُ عَلَى وَجَهُهُن فِي رُوضَاتِ الجَنَانُ » أما تعلمِ ما فعلت و لقــد أعرضت عن هو مولاك مجليك في عوالم التي قد خلقها الله لك وأنت عبدرق في ملكه فوالذي هو محبوب فؤادي لوكشف الفطاء عن عينك لترضى أن تقرض بالمقاريض وتمشي في الدنيا وراء المجانين وما خطرت ببالك ذرة خردل ظلم في حقي بل لو ملكت شرق الارض وغربها لتعطى بان تنظر الى وجهي مرة واحدة ولايقبل عنك لعظم مقامي الذي خصني الله به ٥ أزعمت أنك تستلذ في الدنيا وقعدت على بساط العظمة وتكبرت على من حواك بما جعل الله الحركم في يديك لا وربي ما قعــدت الاصدر النــيران ولا تــــتلذ الابنــار الحسران ولا تأكل الا من أثمـــار شجرة الحسبان ولا تشرب الا من حميم الغسلان \* فمهـ الا مهـ الا اك أتأخذ اموال الناس بالباطل وتصرف الى ما نهوى اليمه نفسك بالعاجل وتزعم ان الله لايسئلك عنه لا وربى ان لك موعداً يوم. القيامة بين يدى الله ورسله وملائكته وجميع عباده هنالك لتعرف مقامي وبجد نار جهتم في نفسك وان الآن ما لبست الا من ثياب القطران وما تنعم الاعا تعذب الشمس والقمر بحسبان \* فمهلامملا لك ادعوت بعلا ورضيت ظلماً ونسيتعدلا بعد ما قال الله عز

وجل في حق الظالمين حيث قال وقوله الحق للمؤمنين(ولا نحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا المُأ ولهم عذاب مهين)نياأمها المغرور بنار السحبين وحجر السجيل تفكر لمحة أين سلمان وذو القرنين ثم ملكهما في رضا الله عز ذكره ثم أين شداد ونمرود ثم ملكهما في سخط الله عزوجل أليس أنهما فانا فكانا معذبين ولا لهما من محيص أبداً \* وان كان الشرف ملك الدنيا وسعة ارضها واموالها فان اليوم ملوك الكفر لاكثر ملكا عنك واكثر اموالا منك وان كان الشرف رضاء الله و اطاعته فمن أين تحرق نفسك بايديك وتغفل عن يوم الذي يأتيك أليس الله قال في حق الذين عمروا الدنيا «كم تركوا من جناتوعيون وزروع ومقام كريم و نعمة كانوا فيها غا كُبين » أليس الله قال « تلك الدار الآخرة نجملهـ ا للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة لامتنين» فكرلمحة هل تبقى في الدنيا فكيف ترضى بعزتك في عر لا يذكر في جنب حيواة الآخرة كانك فيها تبقى ما شاء الله وأراد ومالك عن موت ابدا ه فوالذي اختار ني لحبه ما أردت عليك الا رحمة الله لتخلص نفسك عما غفلت عنه وترحم عليها بما نسيت حكمه فكيف اذكر موبقاتك العظيمة وجريراتك الكبيرة ١ انظر من اول يوم الذي انا كتبت في حقك خف عن الله ربك الى الآن قد مضى أربعين شهراً وانك لو أظهرت المحبة وخفت عن الله في الحقيقة فو الذي نفسي بيده لم ينقص عن عزتك قدر خردل ولا انني طمعت في دو لتك اقل من خردل لان كل الدنيا والآخرة مع كفين الصفر ككن رماد بل ان العارف بربه لم يطلب دون الله شيئًا ولا يرى عزاً الا في رضائه ولا ذلا الا في سخطه ، وان مقامك الذي به استكبرت على الله لم يمل عليه أحد ممن عرف حقي بل ان أدنى المساكين العارفين قد ضرب بظهر نعليه مقامك فكيف انك مع ما تدعي خشية الله قد أُخذته بايديك كأن الله ماخلق ذلك لعزك \* فكر لمحة قد أطلعت بما فعل بي وشيعتي من جعلته حاكم الفارس لعنة الله عليه حيث لا يرضى كافر اكافر أبدأ وأنت تقدر على دفعه وماكتبت اليه حرفًا لعل ينقص من فعله ظلمًا وعدوانًا حتى فعل ما فعل وبه افتضح نفسك واجمع حطب جهنم لزادك مع انك لو كتبت اليمه سطراً لا يقرب إلي أبدأ ومع انك تعلم نسبه هو أرذل الانساب وحسبه هو أرذلي بلغة أهله لاحد من العصاة ونسيان حكم الصاوة وشرب خمره وقتل نفسه وكثرة ظلمه وما أظن انه ترك كبيرة ولا صغيرة بل والذي نفسي بيــده لو احتمل كل الجريرات في أيام دواتك لم بضرك بمثل ذرة ظلم احتمل في حقي فأف له و لعنة الله وسطواته عليه مادامت السموأت والارض فسوف ينتتم الله عنه يعدله انه المقتدر القوي \* و لعمري قد اضطررت في أرض وطني بشأن قد خرجت خائفاً مترقباً حتى نزلت على من ولد فيالنصارى فقد وقرني وعززني واستقرني في مقام لا يوجد عنده أعظم منه بما بما إستطاع في دين الله حتى قضى نحبه فأسأل الله أن يعطيه جزاء (١٢ - الحراكب الدرية)

احسانه خير الآخرة ولا شك ان الله لا يخلف الميعاد ﴿ ثُم بعـــد ذلك اطلعت بموقفي الذي ليسلاحد بهعلم ولا الى سبيل ورضيت بما فعل الذي لا شأن له الا شأن الانعام فأسأل الله أن وزقه بكل ممزق جزاء كذبه وطغيانه انه هو المقتدر الجبار العسوف \* ثم نزلت عليك وما استحييت من الله ولا من جدي رسول الله ولا من أحد من آبائي أثمة الدين علمهم الصلوة والسلام وخفت من أن يقطع من كف حبرك وأمرت بما أمرت . ( الى قوله العزيز ) فسوف ترجع الى تحت النراب وتقول ياليتني كنت ترابًا . وليس لك اليوم حبيب يخلصك ولا صديق بنفعك ولا ولد يستغفر الله ربه لك الا الذين يلعنو نك ويسئلون الله لضعف العذاب في حقك الا أن ذلك لظلم عظيم \* قد عمرت قبورالاموات وأحييت نفوس العصاة وخربت القلوب اللائيهن محال الفيض والالهام حيث أشار اليه عز ذكره ( لايسعني أرضي ولا سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن ) وأفنيت نفوس الراضية المرضية غافلا عن مفهوم قوله عز ذكره ( من قتل مؤمنًا فكأنما قتل الناس جميعًا .... الى أن قال راقب نفسك وانتظر أمر ربك فان أجل الله لآت ولا مرد له ان ربك لبالرصاد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

يقول المؤلف: والمقطوع به عندي ان هذا التوقيع لم يصل الى يد الوزير كيف ولو وصل اليه مع ما تضمنته طوالعه من العبارات القارصة والمخاطبات الشديدة اللهجة المفصحة عن أشد بغض من

الحضرة له لما تردد هنيهة في اصدار الامر الحنم بقتله للوقت والحال. وقبل ان نختم هذا الباب ندرج هنا صورة توقيع آخر صدر في مدينة اصفهان لاحد أحباء شيراز (على ما هو المظنون) وذلك لما احتواه من المواضيع التاريخية الني تبرهن للقاري، درجة صدق ما وفق المؤلف لتدوينه من الوقائع ومقدار قربها من الحقيقة. قال الجناب:

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحد لله الذي من على" بالبلاء واحمده بما نزل على من الباساء والضراء بما فعل بغير حق أهل الشرك والعصيان وأن الىالله اشكو بثي وحزني وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبعـــد قد نزل ما سطرت من عندك واطاعت بما أشرقت منحبك فجزاك الله بما عملت في دين الله و تريد في سبيل الله فو الذي نفسي بيده ان الشاريين من كاس المحبة هم الآمنون وان المعرضين عن حكم الولاية هم الخاسرون فيكيف افصل ذكر ما قضي على تلك الارض وان المداد ليفني واللوح لا يسع ولكن الاشارة اليــه يعرفك بعض ما جرى البداء بالامضاء وهو لما هاجرت من تلك الارض لعرض الحال الى الذي جعله الله مليك الارض قد بلغت الى هذه الارض و نزلت عليها باذن حضرة معتمد الدولة العالمي أدام الله اقباله وجزاه الله من عناياته كما هو أهله فبالحقيقة ما قصر عن التوجه والرحمة ولقد وقع ليلة في محضره مع بعض الرجال ما أراد الله وشا، وليتم الامر اذا شاء الله مع العلماء اذا حضر وا يوم العرفة أو الاضحى المباهلة وان ذلك كان حكمي بينهم فسوف يحق الله الحق بكلماته ويظهر عمل الناس أجمعين فسوف نسافر الى ساحة قرب مليك الفضل فاذا سمعت فاحضر هنالك واظهر ما رأيت من عمل الجاهلين فانا لله وانا الى ربنا لمنقلبون والسلام عليك وعلى احمد وعلى الذي أجبته بالكتاب وعلى الذين اتبعوا أمر الله والذين بهم يلحقون واليوم يقضى ما وعدتك به في قرب الزوال بخمس دقيقة مؤرخة يوم جمعة سابع شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢٦٣

ملحوظة: — من يمعن النظر فيما يخطه يراع كتاب الفرس باللغة العربية بر أن جابم يكتب باغة محرفة بعض التحريف لان القراء لايفهمون سواها لا لانه جاهل بدقائق اللغة العربية الفصحى ولا جاهل باساليبها البديعة وعلى هذا النحو كتب حضرة الباب عملا بقوله تعالى « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم »الخ. كما ان الكثيرين ممن نقلوا كتب حضرة الباب كانوا من الفرس الذين لم يعرفوا من اللغة العربية الا اسمها لذلك وقعمنهم بعض التحريف ايضا وعلى هذين الاعتبارين نرجو من حضرات بعض التحريف الطرف عما يجدونه مخالفا للحن العربي البديع لانا — مراعاة للامانة — حافظنا على أمانة النقل من غير ان محدث أى تغيير في العبارات الواردة . « المعرب »

## على بك جابارجي وعلي خان الما كوئي

حيفا فارق محمد بك حضرة الباب غب وصولها الى قلعة ماكو ووداعه اياه لم يكن يشعر من آلام الفراق الا بالقدر اليسير ولكنه لم يكد يزابل القلعة وبخطو خطوة خارجها حتى انقلبت حاله و تبدت عليه آثار تلك المحبة العظمى التي كانت مكنونة في صدره ، وثارت بقلبه بلابل الاشجان وعواصف الاحزان ، وما وصل الى بلده حتى استولت عليه أعراض مرض شديد ألزمه الفراش الايام والليالي الطوال ، وفي تضاعيف تلك الليالي وردت الانباء بتكشف الايام عن دولان دولة حاكم فارس وافتضاح حاكم زنجان (أشرف خان) وعزل الامير (بهمن ميرزا) عن حاكم زنجان (أشرف خان) وعزل الامير (بهمن ميرزا) عن أخى منوجهر خان معتمد الدولة في اصفهان بمرض الحناق .

ولما كان وقوع هذه الحوادث كلها في مدد قصيرة متقارية وفي ظرف أشهر معددودة وبسرعة عجيبة ، من الشواهد الملفتة للانظار والعبر الغريبة المستوجبة لتفكير أولى الايدي والابصار أقسم محمد بك ونذر على نفسه انه ان نصل من مرضه وعوفي من علته وسقمه ليزورن حضرة الباب في معتقله ويتص على مسمعه

جميع هذه الحوادث . فلما أبل من ستامه غدا الى ماكو وتشرف بلقاء محبوبه ، وقص على مسامعه تلك الاحاديث بأسرها .

فأجابه الحضرة قائلا: (انني لم أكن قط لأرضى بافتضاح أشرف خان ومن ذكرتهم وسقوطهم في النكال الى هذا الحد، ولكن قلوب مهابط الوحي والالهام ومصادر الامر اذا تكدرت من انسان فلابد من وقوعه في فخالمصائب ليكون عبرة ان سواه)

وبعد أن أوصى محمد بك (رئيس القلعة علي خان) خيراً بالحضرةوأكد عليه في أمر الاعتناء بوجوده المبارك، استأذن وما عتم أن فاء الى بلدته .

ولم يمض الا قليل من الزمان على استقبال علي خان للحضرة ومعاشرته اياه حتى مال اليه كل الميل وأحبه الحب الذي لا يوصف وطفق يتفاني في خدمته ورعايته بما لامزيد عليه ولم يعد في نظره من السجناء الذين يصح التضييق عليهم بل صار يعامله معاملة المؤمن المصدق ويعاشره معاشرة الاب المشفق، ولم يكن محجزاً حداً من أخصائه والوافدين لملاقاته وزيارته حجزاً يعتد به فكانت وفود عديدة تفدعليه، بعضها نال ماطلب وظفر بالوطر والارب، وآخرون لم يتح لهم الدنو من ساحة المحبوب ومنهم من ابتلي بمحن واصيب بخطوب و كرب على ماستفصح عنه مقالاتنا الآتية .

# الحاج الشيخ محمد القزويني

كان الحاج المذكور من اتباع الشيخوالسيد، وكانعالمامفضالا وفهامة دراكا ، الا انه عاف تقلد المناصبالماية والرئاسات الفقهية واثرالاشتغال بالمهنةالتجارية،وفي الاحايين والآونة الني محن بصدد ذكرياتها حول مركز شغله التجاري الىقصبة لاهيجان احدى أعمال رشت. وكان حفيا محترماً مؤتمنا لدى الاهلين عامة لما كان عليهمن النزاهة وشرف النفس ونقاء السيرة والسريرة فلما ارتفع نداء حضرة الباب وذاءت وشاعت الانباء بنفيه الى تبريز واعتقاله بقلعة ماكو، طوى بساط مجارته وفرغ نفسه من العلائق والعوائق ودلف الى مسقط رأسه ( قزوين ) قاصدًا بذلك كله الاحتظاء يزيارة الباب، فلما استشعر بذلك زعماء الشرع وقادة النقاليـــد ووقفوا على نواياه، القوا النبض عليه وساموه افنان الاهانة والضيم ونهبوا أمواله وسلبوا عروض بجارته وانتهت حالته معهمالي حدأن شدوا رجايه بالوثاق (المسمى في عرف اليوم بالفلقة) رضر بوه أبرح ضرب غير ان هذا الاضطهاد والاعنات كله لم يثنــه عن عزمه وطرق جميع الوسائل وتلطف بلطائف الحيل والذرائع وشخص الى ماكو . و بواسطة حاكم القلعة ( علي خان ) تشرف بالحضور اللبارك فكان موقع تلطف الحضرة وايناسه وبسطه واكرامه ،

وقال حضرته له: (ان لك فيما أصابك من الضر والاذى أسوة حسنة بصاحب الرسالة الذي قذف بالحجارة وأصيب بافائين. الاصابة، وما مسه في الحقيقة منها سوء، وانما وقعت وخامة المعبة والعقبى على رؤوس المعاندين ورجعت بالوبال عليهم وارتد كيدهم في نحورهم، وذلك هو القانون الالحي الذي نجري بموجبه مجاري الامور في كل كور ودور، فلا يزال النبيون والمرسلون وأئمة الدين المبين في كل عصر ودهر عرضة اسخط المعاندين ومحلا لانسكاب جام غضبهم وشرتهم، فسوف يعلمون وسوف يدركون وسوف يعتلون) ه.

والخلاصة أن الحاج الشيخ محمداً هذا تلقى كثيرا من الصدمات والاضرار العديدة والمغارم الجمة وتحمل الضير والضرار في سبيل المحبوب ولكن تسرى عنه كل ذلك والجابت عنه سحب الغمم عندما تشنفت آذانه بالبيانات الشفاهية التي جاد بها الديد له هذا ولم تحرم أولاده واحفاده ولا اقرباؤه من التشرف بقبول الامر بل ابدوا من ثبات القدم وعلو الهمة والنجدة الامن العجيب والمقدار الغريب ونالوا شرفا باذخا ومقاماً شامخا ، نذكر منهم نجله جناب الغريب ونالوا شرفا باذخا ومقاماً شامخا ، نذكر منهم نجله جناب (آقا الشيخ كاظم سمندر) الآتي ذكره في المرضع الانسب ، ومنهم شقيق حرمه المصون (الحاج الثبيخ محمد خال سمندر)

ومنهم المعروف باسم ( محمد صادق كلاه دوز ) الذي كان يشتغل بالتجارة في لاهنيجان .

ثم قبض عليه في احدى الحوادث . وساقوه الى سجن رشت وضربوه فيه ضربا قضى عليه فأثبت اسمه في دفتر شهداء هذا الامر .



## عودالي شرح احوال باب الباب

بعد ان حاز جناب ملا حسين البشروئي لقب (بابالباب) وصدرت له الارادة بالسفر تحرك من شيراز لاعلاء الكلمةوابلاغ العالم صوتها فكان في كل نحو وشطر بجتاز به، يمد بساط التبليغ والدعوة ويقم الحجج والبراهين بافصح بيان واجلي تبيان ، ولم يفتاً بجول في الامصار والبلدان حتى وصل به التجواب الى مدينة طَهْرَانَ ، وقد تلاقي فيها مع حضرة بها، الله فارتبط قلبه بأهداب مودته بل شغفه حباء ثم سافر الى خراسان مشغولا ليل مهار بالتبشير والاشعار والتبليغ والاعذار ، ثم عاد الى وطنه ( بشرويه ) وبلغ مجموعاً دهماً ، وكشف الحجاب عن الامر الكثيرين من أقربائه وكلُّ من كان يمت اليه بعلاقة ونسب وسبب، ثم رجع الىمشهد، وبينما كان مشغولا بالخدمة ورفع النداء نميت اليه الاخبار بنفي حضرة الباب الى تبريز واعتقاله بماكر فاشتعلت بفؤاده نيران الاشواقوحن الى لقاء سيده ومشاطرته المصائب والنوائب فقام من وقته وانجه نجو تبريز غير مبال ولا عابيء بالمصاعب والمشاق التي كانت تنتظره على الطريق.

والخلاصة انه بعد ما وقع في مشاكل لا نحصى فى كل يوم وفي كل بلد و اوب، وصل سالما الى ماكو وسمح له علي خان بلقا، سيده ومولاه مدة طويلة بكيفية استثنائية ، وهناك تسلم من مولاه جميع

الاوامر والتعليمات التي يقتضى املاؤها والقاؤها مليا من الوقت ، وسافر الى خراسان على شريطة المرور بايالة مازندران لمقابلة القدوس ونشر الامر وتبليغه في هذه المقاطعة ايضا .

وجاء في تاريخ النبيل، وسمع من افواه جل القدماء العريقين في الامر ان من جملة التعليات والاعلامات التي القاها حضرة الباب على مسمع باب امره هي ما تضمنه واحتواه قوله له: (ان انتقال محمد شاه قد أمسى قريبا وبعد وفاته سيقع الامر في مصاعب جمة وستكون الحكومة والعلماء أشد قياماً وثورانا وتألبا منهم الآن فتى سمعتم بخبر موته فخذوا الاهبة والاستعداد للورود على مشهد الفدا، وستسد في وجوهكم جميع السبل الاسبيل المصائب والبلايا والشهادة المحتومة)

# رجوع الى تاريخ قرة العين

#### وذكر اسباب اشتهارها بلقب الطاهرة

انتهى بنا الحديث السالف عن هذه السيدة الخيرة الى الاعلام بشخوصها الى دار السلام ( بغداد ) و نزولها بمنزل الشيخ محمد شبل ومبارزتها للكثيرين العديدين من رجال العلم وافحامها اياهم ودعوتها الناس الى مأدبة الامر ( الجديد ) جهرة ، وتبليغها جماعات من اهالى الكاظمية وبغداد معتضدة في ذلك بمالها من خلابة الاسان وذلاقة البيان وقوة الحجة والبرهان حتى ورد عليها الامر من مصدر الحكم في بغداد بالتحول الى منزل المفتى السيد محمود الالوسى المحترم. و نتول الا آن:

ان هذا التحول لم يمس حاجزاً بينها وبين المضي في التبليغ والاعلان والتبشير والايذان، فأنها طفقت تفتح أبوابها على الدوام للدرس والبحث كا شهد بذلك أعداؤها وأصدقاؤها معاً ودونشه أقلام التاريخ والاثر، غير انها لم تمكن ترفع الحجاب أمام الاغراب قط بينما كانت لاتستعمله في وجود من عاشرها مدة كافية اطمأنت فيها الى ذمته وصدقه وديانته مثل الشيخ محمد شبل والشيخ صالح الكريمي والسيد محسن الكاظمي والسيد احد اليزدي والد كاتب الوحي (السيد حسين) ركذلك الشيخ سلطان الكربلائي وملا

ابراهيم المحلاني والسيد محمد البايكاني فأن هؤلاء الرجال جميعهم لازموا عشرتها وصحبتها مذ ارتحل السيد الرشتي و لبثوا يرتشفون من أنهار علمها وفضلها منطوين على العقيدة القوية بسمو مقامها وعلو مكانتها جازمين بشرفها وعفافها وعصمتها وقداستها، لذا تأثروا خطواتها وولجوا حظيرة الايمان بالباب من مصراع دعوتها ثم كانوا في ركابها الى العراق العربي وآبوا معها الى عراق العجم كاسنبيء عنه .

ولما استفاض الحديث عن سفورها تلقاء صحبها وتلاميذها نشب الخلاف بين علماء تلك الناحية وقام بينهم الجدال والشقاق على قدم وساق، وعند ما سألوا التلاميذ عن ذلك أجابوهم بلسان مصطلحاتهم وقالوا ان الوجه والكفين لم يكونا في وقت ما عورة في نظر القانون الاسلامي حتى يلزمسترها، وساقوا أقوال الحجاج كشاهد لهم في هذا الموضوع، وقالوا ان أزواج النبي عليه السلام لم يسترن الوجه والكفين رغم ذلكم الازدحام العظيم ولكن هذا الجواب المؤيد بالشواهد لم ينه المسألة ولا قضى المشكلة بل استشرى الخلاف والجدال واستنهر النزاع والنضال في هذا المجال ونخطى الى مابين أصحاب الشيخ والسيد والمؤمنين بالباب أيضاً ووقع شجار أفضى الى القرار بوجوب رفع المشكلة الى جناب الباب نفسة وأخذ الجواب الحاسم لمادة النزاع من حضرته، فاجتمع الاحباء في الكاظمية ورقموا عريضة بقلم السيد علي بشر وبعثوا بها مع

رسول من أخصا. الشيخية يدعى ( نور علي ) الى شيراز فسافر الرسولاليها والكنه لم يتحله المثول بين يدي الحضرة، فارتحل الى اصفهان فيكان نصيبه فيها كنصيبه في شيراز اذ وصل اليها والحضرة في حالة الاعتكاف والانزواء يمنزل معتمدالدولة الخاص. وبينما كان في حبرة من أمره اذ علم ان الحضرة نفى الى تبريز فواصل السعى والسير نحو تلك الجهة ومازال مجداً في الاستحصال على المرامحتي تسنى له التشرف بالخضرة في ما كو ولما قدمالعريضة ( وكانت حاوية لعدة مسائل منها مسألة قرة العين ) صدر الرد عليها فاستلمه الرسول وسار من حيث أتى . وبوصوله الى بغــداد اجتمع في الكاظمية نيف وسبعون نسمة من الاحباء وتلى التوقيع المبارك بمحضوهم فاذا بالسيد الباب مخاطب (على بشر) بالمنزلزل وما وصلوا الى ماسألوا عنه في شأن قرة العين حتى وجدوا الحضرة يقول: ( فاعلم انها امرأة صديقة عالمة عاملة طاهرة ولا ترد الطاهرة في حكمها فأنها أدرى بمواقع الامر من غيرها ) فاستبشر الحاضرون واطمأنوا وتفاءلوا خيراً وشكروا الله على ذلك ما عدا السيد على بشر المذكور فانه لم يتقدم في سبيل هذا الامتحان خطوة وأخذه الزلزال في الحال طبق ما تنبأ به الباب على التمام: ثم اقتفي نهجه رهط من الحاضرين مثل السيد طه وكاظم الصوفي والسيد حسن جعفر وارتدوا على أعقابهم عن الصراط القويم وأما سائر أفراد المجتمع فأنهم ثبتوا على الايمان ورسخت أقدامهم ثم استضاء بضياء هديهم أناس آخرون، وأقر واعترف الجميع بطهارةالطاهرة ونزاهتها وقبلوا أقوال الحضرة بالرضى والتصديقوالتسايم، وازداد حبهم وارتباط قلوبهم به.

( وبعد ) فمن تمات وبقايا أنباء هذا الباب التي لم نسردها بعد ان جماعة من مقدسات السيدات كن على الدوام في معية الطاهرة يقمن بخدمتها ، ومن عديدهن شقيقة باب الباب وقرينة ميرزا هادي النهري، وبلغ الحال بمعشر أن قالوا بأن والدة حضرة باب الباب أيضاً كانت معهن في ذلك ولكن اذا صح هذا القول فلا يعزب عن أذهان الناظرين ان هذه السيدة كانت في ذلك الحين طاعنة في السن فان عمرها كان اذ ذاك بربى على التسعين عاماً. وكانت الطاهرة أيام إقامتها ببيت الالوسى تصطحب ناظرة وكانت الطاهرة أيام إقامتها ببيت الالوسى تصطحب ناظرة

وكانت الطاهرة ايام إقامتها ببيت الالوسي تصطحب ناظ بيته إضافة على السيدات اللواتى اعتدن الخروج مع حضرتها .

ولقد انتشر صيت الطاهرة في جميع أطراف العراق واشتغل الناس من عالم وجاهل بتناقل حديثها وتداول خبرها :

وفي خلال تلك الاحوال رفع نجيب باشا حاكم بغداد الى القسطنطينية تقريراً شرح فيه أحوال هذه المخدرة وأقام ينتظر الجواب. أما الاحباء فكانوا من هذا الامر على حذر، لما يعرفونه عن آل عثمان من الاستبداد في الحبكم والاستئثار بالامر والنهي، وكان نفر من العلماء الذين تم عليهم الالزام والافحام يقولون لها وللاحباء (نعم . ان كل ما تقولونه صحيح ولكن سيف آل عثمان يمنعنا عن قبول مبدئكم)

# تعرك الطاهرة من بغداد الى كرمانشاء

بعد أن استقر بقرة العين المقام في منزل المفتى المذكور زها. شهرين من الزمان، جاء الامر من الباب العالي بجلائها عن بغداد الى ايران، فتلطف ما كان قائماً بالاحباء من القلق والخوف والانزعاج عليها، وسكنت ثائرتهم إذ كانت تصوراتهم وظنونهم تحوم حول أمرين نفيها الى أقاصي نائية أو قتامًا، فلما جاء الجواب على هذا الوجه هدأ روعهم وقل فزعهم واعتزمت الطاهرة مغادرة الملاد والظعن الى القطر الايرابي، وأخذت في الرحلة والشخوص ورافقها في الرحيل ماينوف عن ثلاثين نفسا من تلاميذهاوصحبها مايين عربي وعجمي وسافروا في معيتهاءوأرسل الحاكم معها رجلا من ذوي المناصب يدعى ( محمد افندي ) انتدبه لملازمتها الى نقطة « خانقين» التي هي رأس التخوم بين الدولتين العُمانية والايرانية فانجذب هذا الرسول الرفيق من رائع سلوك الطاهرة ودماثة أخلاقها وكرم اعزاقها وماعاينه فيها من فضيلةالورع والعفة ومنقبةالادراك والمعرفة. ولما آب الى بغداد طفق يلهج بوصفها ونعتها ويذكرها بالاجلال والاحترام ويوميء اليها بلقب السيدة .

وجدّت تلك القافلة في المسير حتى أشرفت على قرية (كرند) التي كان قطانها من طائفة (علي اللهية) المعروفة بالصدق والميل الى الحق فلما وصلت الطاهرة بمن معها الى هذه القرية هب رؤساء

تلك الطائفة الى استقبالهم وقابلوهم بالحفاوة وأكرموا وفادتهم ونحروا لهم الاغنام وأضافوهم بكل تجلة وترحاب واحترام مدة ثلاثة أيام، وفي بحر هذه المدة مدت الطاهرة بساط البحث والتبليغ ودعت الاهلين علانية الى الاقبال على دعوة الباب فوجد دعاؤها موقعاً من القلوب، وتقاطر رؤساء القبيلة وأمراؤها والتمسوا منها الاذن بأن يكونوا في ركابها لخدمة الامر مع جميع رجالهم الذين لايقلون عدداً عن اثني عشر الف فارس فشكرتهم الطاهرة ودعت لهم جميعاً بالفيض الروحاني والجود الرحماني، وودعتهم ورحلت لهم جميعاً بالفيض الروحاني والجود الرحماني، وودعتهم ورحلت ومن هذا الحين انتشر أمر الباب في جميع قرى تلك الطائفة.

ولكن بعد أن نجمت نوابغ الفتن ونشأت ناشئة الحن، لم يثبت منهم على الامر الا قليل، ولما ودعتهم أخذت انجاهها شطر «كرمانشاه» وعند وصولها المدينه أمرت رجالها باكترا، ثلاثة منازل، يكون احدها مخصصاً لها وللمخدرات، والثاني للرجال والثالث للاستقبال والتبليغ، ثم أمرت الاحبا، بأن يدعوا الاهالي الى صلاة عامة فأقبل سواد عظيم يفوت العد ووقعالاز دحام حتى ضاق المكان بالمقبلين، ووقف فريق منهم بأر باض المنزل فقام الشيخ ضاق المكان بالمقبلين، ووقف فريق منهم بأر باض المنزل فقام الشيخ والاشهاد ظهور حضرة الباب، ثم تليت سورة الكريمي، وأعلنا للملائم وكان المترجم من العربية الى الفارسية ملا ابراهيم المحلاقي، ووجه قبيل من علما، البلاة أسئلة الى الاحبا، فأجابوهم عنها. هذا من

جهة وكانت سيدات الامراء وعقيــلات أولاد الملوك من جهة أخرى يزرنالطاهرة وكذلك السيدة حرمالاميرحاكم كورمانشاه وقيل أن الامير نفسه أنى لزيارتها وبعد أن سمع منها الآيات والبينات آمن مع جميعأفراد أسرته وحاشيته. فأخذت حركة الامر هنالك شأنأ فخمأ وامتــد بـماط البحث والتبليغ والمناقشة وأخذت الكلمة يتسعانتشارهاو يتضاعف رواجها يومافيوما وقبائل المستمعين والمستفسرين تزيد عددأ وكان الزوار والوافدون لا بجنزئون بالاسئلة الشفاهية بل صاروا يقدمون الاستفسارات التحريرية فتكتب لهم الاجوبة. ولما عيل صبر العلماء ونفدت مادة انتظارهم اجتمعوا عند المجتهد ( أي شيخ علماء البلدة ) وهو آقا عبدالله البهبهاني وتقدموا اليه بقولهم له إما ان تعطى القياد للايمان وتنزل على الاذعان والتسليم بهذا الامر الجديد حتى نأتم بك جميعا أوان تقوم على الانبراء لقرة العين وتلزمها الحجة حتى يتبين انك عميدعلمائنا وهنالك نقوم نحن أيضا على صد الناس ومنعهم عن هذ الامر.

ولما كان المجتهد على اكبر يقين بعجزه وقصوره عن النزول الى ميدان البحث والمناقشة مع الطاهرة رفع تقريراً الى الحسكومة طلب فيه اليها اجلاء قرة العين من البلد .

فبنا، على هذا الاجراء الذي سلكه المجتهد خف الامير وقابل الطاهرة مرة أخرى وبعد مذا كرنها قر القرار على عقد مجلس للمناظرة بين الطاهرة والمجتهد آقا عبدالله واذا لم يأت هذا الاجماع بالفائدة المطلوبة، يعدل الى المباهلة بين الطرفين حتى يتميز المحق من المبطل .

ولما أنهى الامير الى المجتهدأمر هذا القرار، سقط في يده ووقع في أعقد ارتباك واضطراب ولم يسعه إلا أن تمارض ولزم الفراش وارتجى من الحاكم أن يمهله قليلا ريثًا يثوب اليه صحته وقوته.

وبينا هو يتظاهر بذلك سود في الظلام خطابين أحدها الى والد الطاهرة ملا صالح والآخر الى عمها الحاج ملا محمد، وأفرغ المسألة في صورة مشوهة مزعجه ومبالغات مضاعفة، وألح عليهما في أن يعملا جهدها لاعادة قرة العين الى قزوين، فاهم الحاج ملا تقي والجاح ملا صالح لهذه المسألة وأرسلا بعض من يمت اليها بصلة القرابة مع اثنين من اخوتها للعود بها من كرمانشاه الى قزوين.

فلما وقع علم قرة العين على ما دبره المجتهد وتكشف أمره وافتضح ستره نزحت عن البلدة تريد وجهة همدان قبل أن يصل أخواها الى كرمانشاه ، وكانت ضوضاء العلما، وزمجرتهم قد علت وارتفعت وتناهى نبؤها الى أساع أهل تلك الا كناف جميعاً وانشعبت السكان الى قبيلين قبيل تراءى بالمسرة والبهج للعلماء وقبيل آخر أخذه الحزن والاسف على فراقها لحرمانهم من معين بيانها وسلسبيل عرفانها .

وأما الطاهرة فأخذت في التسيار، ولما وصلت الى قصبه « «صحنه» عرجت اليها وعدنت بها ثلاثة أيام ثم دعت أعيان البلدة ووجوهها وتذاكرت معهم وبشرتهم بظهورالباب ثم استمرت في طريقهـا الى همدان .

وجا، في رسالة المرحوم آ قامحمد مصطفى البغدادي ان الطاهرة وصحبها أصيبوا بضروب التعدي والاذى من ضرب ونهب، وكان الجالب لذلك ما أتاه آقا عبدالله المجتهد من المكايد بتآ مره مع رهط من أقاربها الذين وصلوا الى كرمانشاه قبل ورود أخوبها ومضى الجيع ليلامع « صفر على سرتيب » الى منازل الاحباء هجومهم عليها وضربهم ونهب أموالهم. وان الحاكم لما تناهت القضية اليه استرد الاموال وأعادها الى أربابها.



and the second of the second of the

#### ملينة همدان

همدان بلدة من البلاد الايرانية القديمة واقعة في الجهة الغربية منها، فيها من المتنزهات مايسر النفوس ويبهج الانظار ومن الرياض والغياض ماينسدر وجوده وتوفره في سائر تلك الديار، وكانت قديماً عاصمة ممالك عدة من السلاطين الساسانية وكانوا يدعونها بدار السلطنة واسمها العتيق (كباتان) ودامت من زمن بعيد مركزاً معروفاً وملجأ أميناً لطائفة اليهود وفيها وقعت واقعة (استير) وماكان (لاردشير) نحوها من المحبة وما حصل لها ولعمها مردخان وما فتئت اليهود تحج الى ضريحيهما حتى يومنا هذا ،الى غير ذلك من النواجم والاحداث مما هو محفوظ في ذمة التاريخ.

ولا يخفى على مطلع ان هذه المدينة العظيمة لم تزل مركزاً للبهود يسكنها العدد الوافر منهم ، ولكنهم كانوا على الدوام في متاعب ومشاق تزيد تارة وتنقص أخرى حسب الحوادث. وماوافى العالم هذا القرن البديع وارتفع نداء الامر ، حتى أقبل فوج عظيم منهم عليه واعتنقوه ودخلوا في ظل البهائية على انهم في بدء إيمانهم لم تستثنهم الايام والظروف ووقع عليهم من الشدائد والاهوال والمظالم مايطول شرحه، جرها عليهم قيام المسلمين والحافامات ضداً لهم واهانتهم وتكفيرهم ، أضف الى ذلك تعرض العامة لهم.

وانقضت أيام ذلتهم واستقبلوا عهد رقيهم وأصبحوا يشار اليهم بالبنان في جميع بلدان ايران .

وكان أول من بذر بذور تلك التطورات هناك السيدة الطاهرة قرة العين، ووقع ذلك في غضون مقامها بهمدان، وسوف فأتي ( بمشيئة الله ) على شرح أحوالهم وما خدموا به الامر مفصلا في محل آخر .

وعند ورود الطاهرة على تلك الحاضرة نزلت ومن معها من السيدات والسيد احمد البزدي ( والد كاتب وحى حضرة الباب ) وملا ابراهيم المحلاتي والشيخ صالح الكريمي في منزل واحد، وأما سائر الاصحاب ( وعددهم يناهز الثلاثين ) فنزلوا في منازل أخرى .

ومدينة همدان قريبة الموقع من كرمانشاه على ما لا يخفى لذا وصلت اليها الانباء بأحوال الطاهرة بسرعة ولهج بذكرها الكبير والصغير من الاهلين ، فمن أجل ذلك ومن أجل ان تلك المدينة كانت أحد مراكز الشيخية ، والطاهرة معروفة بأنها من زعمائها أسرع أهالى تلك المدينة لمقابلتها ، واستقبلوها بالاكرام والترحاب والاحترام .

وما عنم البعض أن أجاب دعوتها وآمنوا بحضرة البـاب ولم يقف بها الامر عند هذا الحــد بل قامت بجلائل الحدمات في ذلك الصقم . وأما أخوا الطاهرة ومن كان معهما من الرجال فانهم بعد وصولهم الى كرمانشاه علموا باقلاع الطاهرة الى همدان فاستمروا في طريقهم الى أن بلغوها. وكان ذلك بعد ورو دالطاهرة بمدة، وبعد دخو لهم الى المدينة لم بجسرا على مطالبتها بالعودة الى قزوير واكتفيا بمجرد عرض هذا المقترح عليها في كال أدب وخضوع فقبلت منهما الملتمس قائلة ( بجب على أن أقيم في همدان تسعة أيام أخر أبلغ الناس فيها أمر مولاي وأقيم البراهين وأفحم بالحجة علماء هذه البلدة كما أتيح لى في كرمانشاه و بعد ذلك يصح لى أن أكون معكما الى الوطن )

وبالجملة فانه لم يمض على ذلك إلا ثلاثة أيام حتى حمي وطيس البحث والمناقشة وخفت الطاهرة الى القلعـة حيث كان منزل « بهمن ميرزا » وفاوضت نساء الامير وأبلغتهن الامر فأجاب لها اثنتان جليلتان احداها « نواب حاجيه هانم » والدة محمد حسين خان حسام الملك والاخرى ( حاجيـه هانم ) حرم ناصر الملك الاكبر .

وكانت هذه الاخيرة أكمل ايماناً وأشد إيقاناً فوقع عليها من الحوادث والكوارث في سبيل الامر مايطول بنا شرحه، وقد تشرفت في مدينة بغداد بحضرة بهاء الله وانجذبت انجذاباً أفضى بها الى أن صارت تنظم القريض في وصف حضرته و نعته ، وكان لبلاغة شعرها التأثير الكلي فانها كانت من العلم والفضل

والاكتمال في المحل الاسمى والمنزله القصوي .

أجل، ان ماقامت به الطاهرة من جلائل الاعمال وعظائم الخدمات وما أبدته من بلاغة البيان وذلاقة اللسان وقواطع الحجة والبرهان، أثر في كبراء البلد وأمرائه حتى أدى ذلك الى أن عقد الامير ( خانلر ميرزا ) مجلساً في دار الحكومة ودعا اليه لفيفاً من العلماء والعرفاء ولما تم عقد المجلس أخذت الطاهوة تذا كرهم في المواضيع الاستدلالية على الامر من وراء حجاب حسب عادتها ، وأفاضت في البيانات التي سبت الالباب وتركتهم يعترفون بفضلها وعلمها وعظمة شانها ، ومن جملتهم الحاج ميرزاعلي تقي فانه مع ماكان له من اليد الطولى في العلوم والفنون وماكان له مر. الاتصال بأهلاالتصوف والعرفان، أقر بجلالتها وفحامتها ، وامتدح علمها وعرفانها وأدبها ، وأثنى عليه الثناء البليغ وان لم بجاهر بايمانه وإنقانه.

ولما كان «ملا لالأزار» و « ملاالياهو » من العاماء المعروفين بين الطائفة الاسرائيلية في مدينة همدان ومن مشاهير أحبار ذلك الاوان ، دعتها الطاهرة الى المقابلة وأخذت تفيض عليها بالشيء الغزير من آي التوراة وكتب الانبياء التي تثبت حقيقة هذا الامر وتتنبأ به حتى أخذتهما الدهشة وتمالكهما العجب من سعة اطلاعها على الكتب المقدسة فألقيا عليها أسئلة شتى أجابتهما عليها بما أقنعهما ثم استأذناها في الانصراف وانصرفا مع كال الخضوع

والخشوع، وكان هذا أول اجتماع بذرت فيهالطاهرةالبذور الدينية الجديدة في قلوب نقبا، ونجباء بني اسرائيل .

وكتبت الطاهرة في تلك المدة القصيرة التي قضتها بهمدان رسالة خاطبت فيها عميد علماء تلك المدينة وأثبتت فيها حلول مواعيد (الموعود المنتظر) برمتها وعززت ذلك بالحجة والدليل والبرهان وطبقته على الآيات والاحاديث الصحيحة المعتمدة وبعثت بها مع الفاضل المحلاتي الى العميد المذكور فسار اليه وصادف قدومه عليه التفاف عدد كبير من العلماء والطلاب حوله وإبداء الجميع استياءهم الشديد من قيام امرأة واقامتها هذه الضوضاء وإبداء الجميع استياءهم العلماء على أمره .

التي غلبت بها معظم العلماء على أمرهم . فدنا السيد المحلاتي من المجتهد، ووضع الرسالة على مقر بة منه

ولما فتح المجتهد الرسالة وقرأ مطلعها ووجد أنها دعوة الى الايمان بالامر الجديد، استشاط غضباً وحفيظة واحتد وأخذ يامن ويسب بأشنع الفاظ الطعن والسباب، فعند ذلك أجابه ملا ابراهيم ناصحاً له بقوله: ( ايس من شأن أهل العلم والعرفان مقابلة الدليل والبرهان باستعال اسان الطعن والقدح) فاضطرم المجتهد حقداً وحنقاً من تلك الاجابة وأمر بضر به واهانته، فهجمت عليه الطلاب والعلماء وأوسعوه ضرباً حتى أشرف على الهلاك، ثم سحبوه وألقوا به خارج المنزل.

فقام بعض من أهالي تلك الناحيــة الذين لم يستحسنوا من

المجتهد هذه الفعال ولم ترقهم تلك الاعمال وبعض آخر ممن سمعوا كمات الرسول المحلاني المعقولة المقبولة فاحتملوا الجسد على أكتافهم الى منزل الطاهرة . ولما سمعت الطاهرة تفاصيل الواقعة ظهرت دلائل السرور على طلعنها ، وأمرت الاصحاب بمعالجته فاهتموا بذلك وبذلوا الخدمة والهمة ، ولم ينقض أسبوع حتى تماثل للشفاء ، وعلى أثر هذا الحادث أقلعوا جميعاً من همدان ميممين شطرقز وين وكانت الطاهرة تكرر هذه الجلة الآتية على مسامع ابراهيم المحلاني وهي قولها له (طوبى لك وصلى الله عليك بما قدمت نفسك فداء لاعلاء كلمة ربك الاعلى ) وكانت البرهة التي مرت منذ أن غادرت الطاهرة مدينة بغداد الى وقت انجاهها نحوقز وين و تضمنت كل هاتيك الوقائع، سنة واحدة ، وهي سنة ١٢٦٣ه

### قرة العين في قزوين

لا اعترات قرة العين المضي الى قزوين أمرت فريقاً من الاحباب والاصحاب العرب بالاوبة الى العراق العربي ، وزودتهم بالادعية الصالحة ومضت هيمع سائر أصحابها الى قزوين وكان أكثرهم من الاعاجم ولم يكن بينهم من العرب الا اثنان فقط من نبلائهم نذكر منها الشيخ محمد شبل وبعد وصولها الى ذلك النحو ،قضت أيامها الاولى فيه بالمباحثة والمناقشة مع والدها وعها الحاج ملاتقي . بيد ان والدها لم يسعه إلا الصمت والسكوت وانسحب من ميدان البحث ، وأما عمها المذكور فلم تزده الايام وتكرار الاخذ والرد إلا إمعاناً في الاعتراض والعناد والاشتداد في النكير واللجاج .

وفي خلال ذلك تقدم الاقرباء اليها يلتمسون منها أن تصطلح مع قرينها ملا محمد إمام الجمعة وأن تازم بيته للقيام بأعماله ، ولكن ما سلف من هذا القرين معها من أعمال المعارضة لها في إيثارها مسلك الشيخية ، ومقاومته لها في اعتناق أمرالباب ، منعها من قبول هذا التكليف وكان جوابها عليه أن قالت لهم : ( لم يكن الخبيث ليقع كفؤاً للطيب قط) فأوقع هذا الجواب في نفوس الملتمسين العدا، وقطع عليهم الرجاء ونم النفور النهائي

ولا يخفى ان سيدة مثل قرة العمين بذت الرجال في العلم

والعرفان، وذاقت روحها من حلاوة شهد الفضل والايقان وأدهشت كل من سمع بياناتها الفائضة من لسانها الطلق، ان تقبل قط أن تقبم صاغرة كسائر النساء في منزل قرينها المستبد المنتقد لجميع أعمالها وأقوالها وسلوكها وتقبع في كسر بيتها مكتفية بالاشتغال في بسائط الامور المنزلية وتجعل نفسها أسيرة في يد شخص فيه من الاطوار والاخلاق مثل ماكان عليه ابن عمها هذا . فلا جرم لم تقبل بوجه من الوجوه أن نجيب هذا الطلب ورفضته الرفض البات ووقع حينئذ فراق البينونة بينهما وصرفت النظر عن أولادها وتركتهم .

ولما كان السبب الاولى والاساس الاصلى فيما طرأ على أفكار الطاهرة وأطوارها من الانقلاب والتجدد، هو طائفة الشيخية ومبادئها، جعل عمها ملا تقي يرتقي المنابر بعد كل صلاة وينهال باللعن والسب والطعن على الشيخ والسيد، ويوسع الطائفة شتماً وقدحاً وقذفاً وجرحاً وينهى الناس ويزجرهم عن اتباع تعاليمهما وسلوك سياها.

ولما خرج الحاج ملا تقي عن دائرة النروي ، وجاوز الحدود في ابدا، البغض والشنآن الشديد للطائفة الشيخية ، وطفح الكيل بالصخب والعدوان ، نفد صبرهم واحتمالهم فأصر بعضهم أخيراً على قتله . وفي هذه الغضون أمرت الطاهرة جميع أصحابها بالنزوح عن قزوين ولم يبق منهم سوى الشيخ صالح الكريمي وملا

ابراهيم المحلاتي وميرزا صالح الشيرازي وماكان بقاؤهم على. الاقامة الالانها لم تأمرهم بالترحل .

ولقد تضاربت الآرا، في تعليل حادثة قتل ملاتقي هذا فقيل ان الطاهرة كانت طاهرة الذيل من هذه الواقعة ولم يكن لها يد فيها وما رحل أصحابها إلا لاخماد نار الفتنة وقطع دابر الشقاق على ان أعدا ها قالوا بأنها هي العامل الاكبر في هذا الحدث وزعوا انها ماقصدت من رحيل أصحابها إلا خلاصهم من الوقوع في المصائب .

والذي زاد في نفرة القلوب من الحاج ملاتقي وكرّهه الى النفوس وانضاف الى هياجه المذكور على طائفة الشيخية، وقوع حادث آخر.

وتفصيله ان ملا جليل الارومي قدم قزوين في خلال هذه الاحداث وهو أحد تلاميذ الشيخ الاحسائي وكان ذازهد ورجل وداعة ولين جانبخالياً عن الكبريا، والعجب والخيلا، ، ولما ارتفع ندا، النقطة الاولى سابق الى التشرف بحضوره وعانق الاذعان والابمان فصدرت له الاوامر بالسفر والتسيار والطواف في النواحي والديار للتبليغ ونشر الامر ، وبيما كان يتجول في البلدان والاقطار اجتاز بمدينة قزوين ، وعواصف الخصام والنزاع في ابان ثورانها وبركان الجدال في فورانه بين الطاهرة وعلماء البلد في ابان ثورانها وبركان الجدال في فورانه بين الطاهرة وعلماء البلد في ابان ثورانها وبركان الجدال في فورانه بين الطاهرة وعلماء البلد في ابان ثورانها وبركان الجدال في فورانه يمن التعلمات ، فلم يكد هذا النبأ يقرع

مسامع الحاج ملاتقي حتى انبرى لبث الفتن وايقاظ الشحنا، والاحن، وأرسل بضعة من الطلاب فقبضوا على ملا جليل هذا وساقوه الى منزله. وهناك اندفع بلا ترو في عواقب الامور ولا تهيب من التبعات الى ضربه وشتمه، ثم أحضر (الفلق) وشد بها رجليه وأصدر الامر الى الطلاب بضربه.

ولما بلغ مسامع أفراد الطائفة الفرهادية هذا الخبر، قام الحاج ( الله ويردي ) والحاج ( أسد الله ) وجماعة آخرون الى منزل الحاج ملا تقي، وبعد المقاومة الشديدة، وبشق الانفس، أنقذوا ملا جليل من براثنه، فتفاقم الخصام واستشرى العداء بهذه الواقعة واستحكمت البغضاء بين الحاج ملا تقي والطائفة الفرهادية، ومن جراء ذلك عزى الناس قتل الحاج ملا تقي الى ميرزا هادي وقالوا انه بطل هذه الرواية

## مقتل المجتهد الحاج ملاتقي

أصح ما أثبت من تفاصيل هذه الواقعة هو مايلي: كان في مدينة شيراز شاب يدعى ميرزا صالح يميل بعظيم الميك الى الشيخ والسيد و يخصهما بفرط المحبة ، وهو وان كان معروفاً « بميرزا صالح الحباز » إلا انه لم يكن ثم شك في علمه وفضله و تحصيله ولا في كونه من ذوي الفراسة والتحقيق والذوق السليم .

فهذا الشاب لما رأى ان الحاج ملاتقي لايني في بذر بذور الشقاق والعدا، في قلوب الناس وجعل بحثهم في كل يوم على إثارة الفتن والمشاغبات ويصعد المنبر عقب كل صلاة ويتشدق بلعن الشيخ والسيد وسبهما ، صمم على قتدله وإزاحته عن جميع المجتمع عسى أن تسكن تلك الفتنة ونخمد نارها ،

ومما ضاعف بغض هذا الشاب للحاج ملاتقي ودفعه الى الاسراع في تنفيذ فكرته ،مقابلة جرت بينه وبين نفر من تلاميذه وسماعه منهم الاخبار الكثيرة عن فساد أخلاقه واختلاسه واقباله على أخذ الرشا وحبه للدنيا وعبادته للدرهم والدينار ، لذا أقدم على قتله من غير ماهيبة ولارهبة ، وجاء في بعض الروايات ان ميرزا هادي الفرهادي كان شريكه في هذا الصنع لولا ان آخرين يصرون على ان هذا الفتى أقدم على هذا العمل وحده ، وأكثر الروايات على ان وقوع هذه الحادثة كان في أثناء طريق وأكثر الروايات على ان وقوع هذه الحادثة كان في أثناء طريق

الحاج الى المسجد.

وتفصیلها آن میرزا صالح هذا آنتهز فرصة مرور الحاج من ذلك الطریق وهجم علیه وجعل یضر به بهراوة محددة الرأس فأصاب رأسه ووجهه وبطنه ، ولم يزل يضر به ضرباً مبرحاً حتى اعتقد آنه مات فتركه وركن الى الفرار

و اكن الحاج لم يلفظ النفس الاخير في تلك الساعة ، ولم تمض مدة عليه وهو في تلك الحالة حتى اجتمع حوله مريدوه وأقاربه وحملوه الى منزله فماش ثلاثة أيام أوصى في غضوتها بأن لايعتدىعلى امري، في سبيل قضية قتله لانه عفا عن القاتل وسامحه. ورغماً عن هذه الوصية قامت الجلبة على ساق وقدم بعد

ورغماً عن هذه الوصية قامت الجلبة على ساق وقدم بعدد وفاته، وشق ابنه (امام الجمعة ملا محمد) جيوبه ،وأسرع الى دار الحكومة مستغيثاً من البابية والشيخية وهو يبكي وينتحب فأحدث هياجاً اشتد الى أن أصبحت حياة الطاهرة ومن معها من الاحباء بقزوين في خطر عظم .

وأخذت القضية مجراها من التحقيق وانهموا ميرزا هادي الفرهادي بقتله فحف الى طهران . ولما تأججت نيران الفتنة واندلعت ألسنة لهبها التي كادت تلتهم المذنب والبرى، ذهب ميرزا صالح الى دار الحكومة وهناك أبدى شهامة عظيمة إذ اعترف بأنه هو قاتل الحاج ملاتقى وقال : (إذن فلا داعي الى تعذيب الابرياء)

ورغماً عن ممانعة لفيف من الموظفين له في سبيل هذا الاقرار لم بجد سعيهم بطائل بل أصر على إقراره وثبت على اعترافه فأحضر لدى الحاكم فلم يكن منه الا ذلك ، وعند ما قيل له ( لماذا لم ترحم شبابك ولا شيخوخته وقتلت شيخ العلماء ) أجاب بقوله ( !نه لم يكن عالمًا بل كان لصاً سارقاً لانه سرق من بستان أبي حنيفة بضعاً من حبات عنبه ، وكان بهذه الحيلة يفتري على المساكين من الناس ويعتدي عليهم وبجرح قلوب الخواص وبحط من قدرهم) ثم شرح مقصوده من هذه السرقة « بأن العلوم الني كان يفتخر بها ملا تقي كالفقه والاصول هي من ثمار بستان أبي حنيفة فالاشجار غرس يده ، والبستان صنعه وتأسيسه ، ومهما اجتهد العلماء الذين من هذا القبيل لم يمكنهم أن يحصلوا الا على قليل من حبات عنب هذا البستان، وماكان من المعلومات بهذه المنزلة والقدر لا يبلغ بعارفه تلك المرتبة الرفيعــة التي هي زعامة العلمــاء ، ولا يؤهله لادعاء العظمة والكبرياء ، ولا يجعله بحيث يسمح له الناس ببث تلك المفاسد والشرور . وأما العالم الحقيقي فهو من استقى النــاس من فيضان نهر علمه وعوارفه ، واقتبسوا من نبراس فضائله ومعارفه ، وخدم مصالح النوع الانساني بحق، وفتح في أوجه العالم أبواب الرحمة ، ونجى النــاس من المشاكل الدينية الجمة ، وأزاحهم من محاذير الخلاف والخصام» فاندهش الحاكم وحاشيته من بيــان الرجل واقراره وهالهم جرأته وبسالته ولكنهم ساقوه الى السجن ( الكواكب الدرية )

دون أن يطلقوا سراح من سبق توقيفهم ، وانتهت هذه الواقعة بقتل خمسة أشخاص وهم ميرزا صالح هذا الذي أقر بأنه القاتل للحاج ملاتقي ، وملا ابراهيم المحلاتي ، والشيخ صالحالكريمي ، وشخصين آخرين لم يثبت التاريخ بعد اسميهما وعسى أن يتيسر لمن يريد سد ثغرات هذا الكتاب الوقوف عليهما فيدمجهما في صف الشهداء .



## رحلة الطاهرة اليطهران

بالرغم عن وصية الحاج ملاتقي بالعفو والصفح عن القاتل لم يكتف أمام الجمعة بذلك القدر من القصاص وما انتقعت به غلته بل لبث يسعى أوجف السعى لالصاق النهمة بآخرين ومحرض على الفتك بهم ، وكان غرضه الاوحد هو التوصل الى اعدام الطاهرة ليأخذ بثار والقديم منها، أما الطاهرة فكانت في تضاعيف سير هذه الفتنة سجينة بحرم سراي الحاكم بحت خفارة موظفي الديوان وحراستهم أكثر الاحيان ، وفي بعض الآونة كان يخلي سبيلها لعــدم ثبوت إدانتها حتى تصاعف القيل والقال في شأنها وشاعت في جانبها الاراجيف المتنوعة ووقعت محت خطر عظيم . وأصبح ممتنعاً عليها أن تبارح قزوين لان بعضاً من أصحابها هجروا البلد وسافروا الى أنحاء أخرى ، وبعضاكانوا في غيابات السجون يعانون مرائر العذاب، أضف الى ذلك انها كانت تحت المراقبة الشديدة من رجال الحكومة المأمورين بذلك ، وعلى هذه الحال لبثت برهة طويلة الى أن يئست من الخلاص والحياة فكتبت تفاصيل الوقائع و بعثت بها الى حضرة بهاء الله بطهران ، وعرف بانمائه لهذا الامر منذ قام حضرة البـاب بالنداء وأضحى المشار اليه بالبنان في جميع الشؤون والاحوال ، وملجأ الاحبـا. ومحط رحال أمانيهم وآمالهم .

فلما وصلت عريضة الطاهرة الى ساحة حضرته المباركة أمر ميرزا هادى الفرهادي ووجه اليه الخطاب قائلا: ( بجب عليك أن تشخص الى قزوين وتتوسل بالوسائل الناجعة لانقاذ الطاهرة وتأتي بها الى طهران ) فحف ميرزا هادى الى قزوين وطرق جميع الابواب والذرائع وبعد اللتيا والتي أتيح له انقاذ الطاهرة بوساطة بعض ذوات قرابتها من السيدات، وكان ذلك بتدابير غريبة في بابها جداً ، فأخرج الطاهرة الى ظاهر قزوين ، وعند ما اعتكر الظلام أحضر ثلاثة من صافنات الجياد، وأركب حضرتها جواداً، وركب برفقتها خادم يدعى (قلى ) جواداً آخر، وركب هو ثالثا وساروا يطوون الارض طيا متجهين وجه طهران.

وروى بعض المؤرخة أنه لما تقرر عقد مؤتمر عام بين جميع البابيين رأى الزعماء من الضرورى حضور الطاهرة بذلك المؤتمر فأوفد حضرة بهاء الله ميرزا هادى المذكور لانقاذها والاتيان بها فكان ذلك على ماسردناه.

وبوصول الظاهرة الى طهران تلقاها حضرة بها، الله ومضى بها تواً الى منزلة ، وعند ما قابلته لاول مرة شغرت باحترام عظيم نحوة ، ومن العجيب (على ماروي عنها ) انها رغم ما كانت عليه من طلاقة اللسان وبلاغة التبيان واقتناصها لعقول علما الزمان بقوة

الحجة والبرهان كانت تجلس في حضور حضرة بها، الله في صمت واطراق واحتشام كما يجلس التلهيد بين يدي أستاذه متطلعاً للاستفادة من بحر علمه ، ولقد تبين أخبراً من محرراتها وشتيت اوراقها انها كانت قوية الظن بل اليقين بما كان لحضرة بهاءالله من سمو المقام وعلو المكان مماسناتي على شرحه أن شاء الله . وسوف نشبع هذا الموضوع بحثاً في موضع آخر ، ونتحف القاريء ببعض خطب الطاهرة ومناجياتها البديعة التي وفق المؤلف للعثور عليها بعد تكبد عظيم المشاق وبذل الكبر الجهود. وقبل أن نشرع في سرد تفاصيل اجماع ( بدشت ) العظيم نحتم هذا الباب برواية قصها الخادم ( قولى ) فنقول:

قلنا آنه حینما انقد الطاهرة میرزا هادی من قزوین وسار بها الی طهران حتی وردت اخیراً علی حضرة بها، الله کان معها خادم یدعی (قولی) وهناك غموض فی امر هذا الخادم هل كان خادما للطاهرة او لمیرزا هادي، وكیفا كان الحال فانه روی هذه الرواية وقال:

( لما سافرنا من قزوين واقتربنا من البلد المقصود نزلنا بمحل يقال له ( اندرمان ) وهو قريب من نزل ( الشاه عبدالعظيم ) في طهران ، وبنزولنا ناولتني الطاهرة خطاباً وقالت اذهب الى طهران وامض الى دار مبرزا بزرك النوري وسلم هذا الخطاب لابنه الارشد مبرزا حسين على وائتني بالرد، فقمت صباحا واوصلت

الخطاب ثم عدت. وفي اصيل هذا اليوم حضر حضرته الى (اندرمان) ومعه جماعة، وبعد المقابلة والاستراحة قاموا للتوجه الى طهران. فركبت الطاهرة جواداً من جملة خيل كثيرة جيء بها مع حضرة ميرزا حسين علي النورى وركبت انا ايضا وتيممنا سمت طهران فوصلنا اليها بعد ساعة واحدة من الغروب ونزلنا بمنزل حضرته

وفي غار تلك الايام كان يفد أناس من الطبقات الوجيهــة زرافات ووحــداناً لزيارة الطاهرة، وفي ذات يوم خرجت الى السوق ثم أبت الى المنزل فالفيته خاليا لاديار به الاخادم واحد قال لى انهم أبقوا لك فرساً كي تلحق بهم بعد تناول الشاي الى ( مسكرًا باد ) المجاورة ( لسرخه حصار ) فاطاعــة للامر قمت مسرعًا ولحقت بهم ، وعندوصولي شاهدت خيامًا وفيرة العــدد منصوبة وجمعا عظما منهم من كان يرد لزيارة الطاهرة بطهران وكنت أعرفه من قبل ،ومنهم من لم يسبق ليرؤيته قبل هذا الوقت قط. ولما علمت الطاهرة بوصولي استدعتني وقالت لي: ( هــل ترغب ان تكون بابيا وتقبم معنا حتى أشرح لك فيما بعد الادلة التي تبرهن صدق هذا الامر أو ترغب أن ننقدك مبلغاً من الدراهم و نأذن لك في الانطلاق الى وطنك؛ فأجبت:( ان المال احب الي من الدين ) فمنحتني ما أرضاني وقالت انك الليلة ضيفنا وفي صباح الغد يجب أن تؤوب الى طهر إن ومعك هاتان القبضتان من النقود.

وبعد تناول العشاء في تلك الليلة شد الجمع رحالهم وسافروا ومعهم الطاهرة وبقيت أنا مع نفر من الذين كانوا يتخوفون من اسم البابية ويرون وجوب المحافظة على أرواحهم وأموالهم . وبعد ان أقمنا يومين عدنا الى طهران ، وعلمت اذ ذاك ان الجمع ولى وجهه شطر خراسان )—انتهت .



### مؤ تمر بلشت

في عام ١٣٦٤ ه عقد أكابر اصحاب الباب وعظاؤهم مؤتمرا فخماواجهاعا مهما في بيدا، (بدشت) ودار جل ابحاثهم حول نقطتين: الاولى طريقة انقاذ الباب من اعتقالهوالثانية مسألة النسخ وهل للفروع الاسلامية تبديل في هذا الامر ام لا.

وتفصيل هذا النبأ انه بعد ورود الطاهرة على طهران تحرك الجميع منها يريدون خراسان منشعبين الى شعبتين الاولى كانت برئاسة القدوس وباب الباب وهي التي تقدمت في المسير والثانية كانت نحت رئاسة حضرة بهاء الله والطاهرة ،اوكان مسيرهاعقيب الاولى . ولما وصلوا الى بادية ( بدشت ) حطوا الرحال ونصبوا الخيام . وبدشت بلد معروف بجودة هوائه وهو واقع على نهر اشاهرود ) بين خراسان ومازندران ، ومصاقب لموقع ( هزار جريب )

ان معظم التواريخ اغفلت ذكر كثير من الابحاث التي دارت في هذا المؤتمر لذا نرى الروايات التي جاءتنا بها الرواة والنقلة مشتة متضاربة بيد أن الامر الذي اتفقت عليه كلمة الجميع هو ان مذاكرات المؤتمر كانت دائرة حول النقط تين اللتين اسلفنا بيانها . ولم تكن الغاية من هذا الاحتفال الفخم غير البت فيهما ورسم الحطة المثلى التي يجب على الجميع اتباعها والجري على موجبها .

واما ما هي اسباب ذلك، فهو ان حضرة باب الباب بعد سفره الىماكو ومشاهدته طلعة الاعلى وماهو فيه منالسجن والمظلومية غدا مشوقا للعثور على طريقة تخول له انقاذ حضرته مما هو فيــه وفتح باب المكاتبة والمراسلة بين الطاهرة وبينه وكان يفهم مرف التوقيعات الصادرة اليها من قلعة ماكو أن الوقت وقت الحركة والقيام، والزمن زمن الاهتزاز والابتهاج، وانه يلزم الاقدام المتواصل على التبليغ وأتمام ما هنالك من الحدمات وان الصمت والسكون. لا يجوز بحال من الاحوال: وكان أيضًا حضرة بها. الله على اتصال دائم مع حضرة الباب بواسطة المكاتبة، واكثر الاصحاب على علم تام بمقدرته واحاطته بكليات الامور يعترفون له بالفضل في جميع الشئون، وبالرجحان عليهم فيقوة الادراك ونفوذ النظر، وكانوا يعدون استشارته و لاستنارة بافكاره في جميع الاعمال حقاً واحباً عليهم، وكانت تكاليف الامر الجديد مغلقة غامضة على الاحباء حتى ذهب فريق منهم الى ان هذه الحركة تابعة لاشرع الاسلامي في الجزئيات والكليات ورأوا انها تبيح لهم الاقتدا. بهــديه في أصغر المسائل الفرعية ، وتمسك البعض بأنها أمر مستقل وشرع مستأنف.

وكان الاحباء بادي، ذي بد، يستفتون الطاهرة كلما عرض لهم امر مشكل تتضارب فيه الآرا، وتتباين في حلمالاذواق فتجيبهم عليه تحريريا أو شفهيا مقنعة اياهم بفتاويها ، ولكن لما تشرفت بحضور حضرة بهاء الله اضربت عن الاجابة ورهنت الافتاء باستشارته، فصارت تعرض على حضرته المسائل في السر والعلن ثم تصدر الاجابة والافادة.

وبالاجمال فان الكبراء لما رأوا ضرورة كشف الستار عن الامور المبهمة الغامضة وانارةالافكار وتوحيدها،قرروا عقدهذا الاجماع في تلك البيدا. النائية عن ضوضا، المدن الآهلة بالسكان العامرة بالبنيان التي هي نزهة الناظرين . ومما يدل على ان نفوذ حضرة بها، الله أخذ يظهر منذلك الحين رواية رواها الحاجمهدي الاصفهاني أحد المعروفين بالتقوى والتعبد في الاسلام وذلك انه فيأثناء اجتيازه ببدشت قاصداً زيارة مشهد خراسانصادف،روره اجماع البابيين هناك فلم آب الى وطنهقال: (حيمًا وصلت الى برية بِدشت رأيت أمراً عجيباً وغابة في الغرابة وهو ان جمعاً من متعممين وغير متعممين قد نصبوا الخيام ورفعوا القباب في تلك المفازة المخيفة وبالسؤال عنهم علمت أنهم من الباليين وكان أكثرهم من أهل العلم والتقوى يصلون جماعة ويؤمهم شاب ذو شعر مرسل كشعر الاوانس يابس «كلاهاً » وقد علمت فما بعد أن هذا الفتي هو بهاء الله أي ميرزا حسين على بن ميرزا بزرك النوري أحد أننا، وزراء الران) اه

ولنعد الى ماكنا بصدد تقريره فنقول: لما نم عقد اجماع الاحباء في بدشت شرعوا في البحث وكانت مجالسهم متنوعة الى طبقتين الطبقة الاولى المجالس الخاصة وهي التي تعدقد بكبرا، الاصحاب وعظائهم والطبقة الثانية المجالس العامة وهي التي تعقد بمن سواهم. وكان كلما نم عقد مجلس من هذه المجالس العامة برتقي منبر الخطابة فرد من الاصحاب المعروفين و بخطب في الجمع المحتشد شارحا لهم معلوماته ونظرياته وعارضاً عليهم مااستنبطه بفكره من النتابج، وفي مختتم خطبته يذكر الجمهور بما يجب أن يدير عليه نحو انقاذ الباب من اعتقاله.

أما المجالس الخاصة ف كانت المذاكرات التي تجرى بين خواص الاحبا، وأكابرهم فيها تدور حول تغيير الفروع وتجديد الشريعة.

وبعد أن أقر الرأي العام على وجوب السعى في تخليص حضرة الباب وانقاذه قرر أيضاً ارسال المباغين الى النواحي والاكناف ليحثوا الاحباء على زيارة الحضرة في ماكو مستصحبين معهم من يتسنى استصحابه من ذوى قرباهم وودهم، وأن مجعلوا مركز اجماعهم ماكو حتى اذا تم منهم العدد القيم الكافي طلبوا من محمد شاه الافراج عن حضرة الباب، فاذا لبي الشاه طلبهم فيها و نعمت والا أنقذوا الحضرة بصارم القوة وحد الاقتدار .

وعلى أثر هـذا اذيع فى الجهور ان بجتنب بقـدر المــتطاع التعرض للاغيار والجدال معهم وأن يعاملهم بالتى هي أحــن كيلا يخرج الامر الى حدالطغيان والعصيان على الدولة .

وبعــدأن تم تقربر هــذه الامور وتقبلها وعرفها الجمهور

واستصوبها الحضور دار البحت حول الاحكام الفرعية من حيث التبديل وعدمه .

وتبين بعد المذكرات الطويلة التي دارت في المجالس الخاصة بين أكار الاحباء أن معظمهم يعتقد بوجوب النسح والتجديد وبرى ان من قوانين الحكمة الالهية في التشريع الديني أن يكون كل الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه وأن يكون كل خلف أرقى وأكل من سلفه فعلى هذا القياس بكون حضرة الباب أعظم مقاما وآثاراً من جميع الانبياء الذين خلوا من قبله ويثبت أن له الخيار المطلق في تغيير الاحكام وتبديلها.

وذهب قلائل الى عدم جواز التصرف فيالشر يعةالاسلامية مستندين الى أن حضرة الباب ليس الا مروجا لهما ومصلحاً لاحكامها ممما دخل عليها من البدعة والفساد.

وكانت قرة العين الطاهرة من القسم الأول وهو المعظم، لذا أصرت على وجوب افهام جميع الاحبا، واشعارهم بان للقائم مقام المشرع وحق التشريع \_ وعلى وجوب الشروع فعلا في اجراء بعض التغييرات كافطار رمضان ونحوه ، وأما القدوس فانه وان كان على هذا الرأي الا أنه كان متمسكا بالمادات الاسلاميسة فصعب عليه نركها . هذا من جهة ومن جهة أخرى خشي احجام الجماعة عن الموافقة ووقوع الحلاف والشقاق بينهم، ولكن الطاهرة كانت مصرة على رأبها وكثيراً ما كانت تقول: (إن هذا العمل كانت مصرة على رأبها وكثيراً ما كانت تقول: (إن هذا العمل

سيبرز الى ساحة الوجود لامحالة وسيطرق هذا القول أذن العمام والخاص، إذن فسكلما أسرعنا في الكشف عن هذه الغوامض كان أليق وأوفق وأنفع للامر وللعمل الذي ستقوم به حتى ينفصل عنا كل ضعيف لا يحتمل التجديد ولا يبقى معنى إلا كل قوي مخلص يفدي بنفسه هذا السبيل القويم البديع)

وجاءت قرة العين ذات يوم فطرحت هذا الاقتراح الاني على بساط البحث بين جماعةالاصحابوقالت: (ان ارتداد النساء النصائح اللازمة لهن واستتابتهن وتفهيمهنما يرجع بهن الى ورد التوبة والايمان فلا يتعسر على اذن أن أميط اللثام وأرفع الستار عن أسرار هذه المسائل حين غياب القدوس عن باحة المجلس حتى اذا وقعت تصريحاتي موقع القبول وصادفت محل الاستحسان من الاحباب تم المرام وبلغنا الغاية وإلاَّ فعْلَى القدوس أن يباشر نصحي لاعود عن هذا الجنون وأنفض اليد من الكفر وأتوب وأرجع الى أحضان الاسلام) فاستحسن الاصحاب هذا المقترح ولبثوا يتحينون سانح الفرص الى أن ألم بحضرة بها، الله زكام وتمارض القدوس ولزم الفراش ، فعند ذلك شرعت الطَّاهرة في تَفَهِّمُ الاحباء خَقيقة المقصود وُكشفت السر المكنون مَن تبديل الفَرَوْعَ وْتَغَيِيرُ الْأَحْكَامِ . فلمَّا رنَّ فِي اذن الجُمِّعِ هَذُهُ التَّصْرِيحات دار النهامس والتناجي بينهم ففريق أعجب بأفكارها وآخر أخذ بأطراف انتقادها وذهبوا الى القدوس يرفعون شكواهم منها اليه . فهدأ القدوس هياجهم ولطف من ثورتهم بلسان اللبن والملاطفة وأرجأ الحسكم الفاهل في القضية الى حين ملاقاتها واستطلاع الحقيقة منها .

ولما أن وقعت الملاقاة والمقابلة بينهما تباحثاملياً وقورا أخيراً أن يعودا الى الاجماع والبحث مرة أخرى . وقالت الطاهرة انها ستلزمه الحجة وتقيم عليه البرهان القاطع

وفي الميعاد المضروب اجتمعا وتحقق ماوعدت به الطاهرة من الاقناع والالزام، ولكن بالقسر من ذلك لم تهمد الضوضاء وما سكتت دمدمة الصاخبين الناقدين لرأي الطاهرة حتى كان من بعضهم أن جمع أمتعته وأسبابه وتناءى عنهم ولم يرجع اليهم.

وفي أخريات الامر تدخل حضرة بهاء الله في المسألة وابرز من اساليب الحكمة ولطائف الحزم ماهدأ به روع الجميع وذلك اله طلب إحضار المصحف الشريف فأحضر اليه امام الجمع كله ففتحه وتلا سورة (الواقعة) وأخذ في تفسيرها وتأويلها وأفاض في شرحها وبيانها حتى اطمأنت قلوب الجميع وعلموا بأنه لابد من وقوع هذه الواقعات وحدوث هذه الحادثات كلها

وفي خانمة المجلس تقرر نحرير هذه المسألة ورفعها الى حضرة الباب في ماكو والنماس اصدار الحكم الفاصل الجازممنه فيها، وهذا ماقد كان . ومما علم فيما بعد وتبين ان خواص الاحباء كانوا

على حق وان رأى حضرة بهاء الله كان متفقاً مع حكم حضرة الباب على وجوب تغيير الشريعة وان القدوس وباب الباب والطاهرة كانوا أيضاً قائمين على سواء السبيل وجادة اليقين في ادراكهم وفهمهم أسرار الامر.

أما الذين ضاقت صدورهم ولم تتسع لقبول هذا التجديد العظيم فأنهم قاموا بتشويش الافكار وإفساد الناس على زمرة الاحباء . ونجم عن ذلك مانجم من اغارة عصابة من المسلمين عليهم واعتدائهم بالضرب والسلب وطردهم من الجهة ، فتفرق عندئذ جمع الاحباء الى ثلاث فرق . ففرقة سارت بركاب حضرة بهاء الله متجهة الى طهران . وأخرى ذهبت مع القدوس والطاهرة الى ماز ندران . وثالثة انضوت نحت لواء باب الباب وانتحت أولاً سمت ماز ندران ثم ولجت آخراً ناحية خراسان، ولكن الجميع أجمع العزم وعقد النية على تنفيذ ما تقرر في مؤتمر بدشت هذا من التجمع المعزم وعقد النية على تنفيذ ما تقرر في مؤتمر بدشت هذا من التجمع ولم "الشعث في ما كو والعمل على انقاذ حضرة الباب .

#### الوصل الثاني

#### ( في شرح حادثة قلعة الطبرسي )

في غابة مازندران قلعة تدعى قلعة الطبرسى ، و نكتة تسمينها بهذا الاسم ان الشيخ الطبرسى الشهير الذي كان أحد كبار علماء الشيعة ومجتهديها ومتميزاً بكثير من المزايا التي بذ بها سائر العلماء ورجحته عليهم دفن بجوار تلك القلعة ، ولم نزل المقبرة التي بنيت في القرون الوسطى ودفن بها ذلك العظيم قائمة عامرة الى الآن محترمة مقدسة لدى الدهاء ، لذا عرفت المقبرة والقلعة جميعاً بالاضافة المهاء .

وتنم أطلال تلك القلعة القائمة اليوم انها لم تكن من القلاع ذات الاهمية وانها بدئت مقاما صغيراً ثم تناولها يد الاهمال والتخريب، وفي عام ١٣٦٤ ه الذي نحن بصدد شرح وقائعة ، اضطرت الطائفة البابية القليلة للالتجاء الى تلك القلعة وبجديد بنائها ولكن بعد أن ثوت بها برهة أصيبت بالتخريب ثانياً من حملات جنود الحكومة ، ومن ذلك الحين لم يتحرك امرؤ الى عمارتها محالة لائقة .

وبالجملة فان أهم الحوادث الغريبة التي وقعت بهـذه الطائفة كانت في هذه القلعة وذلك في سـنة ١٢٦٥ هـ وان المناوشات والحركات الحربية المتنوعة دامت حولها مدة تتجاوز خمسة شهور. ان التاريخ لم يوافنا بتشريح علل هذه الحادثة وأسبابها تشريحاً كافياً ومع ذلك فان من تتبع سير الحوادث وما جريات الاحوال تظهر له جلياً هذه الامور الاتية .

لما تدخلت الدولة في أمر البابية وأخذت تتصداهم اشتدت جرأة الجمهور عليهم وأفرط في الترثب لاضطهادهم والفتك والتنكيل والتمثيل بهم وحيث كان من اول اعتقادات البابيــة الاساســية وواجبانهم المقدسة القطعية وجوب النهوض الى نشر الامر الذي إيقنوا بصحته وحقيقته والسفر والترحل لابلاغ تعالمه واذاعتها في كل الديار والامصار ، وانضاف الى ذلك وجوب الشخوص الى قلعة ماكو للاحتشاد هناك طبق ماتقرر فيمؤنمر بدشت ، لذا مضوا فيهذا السبيل وجدوا في المسير ، فـكانوا في اكثرالاحايين يقعون في يد شر الناس وأشدهم تعصباً . وبما ان الدفاع عن الحياة ودر، الاضرار فرضان محتمان صار أكثرهم محملون السلاح ويسافرون جماعات لايقل عددها عن العشرين نفساً ولم يكن ذلك الا للتخلص والتوقي من الحملات الوحشية التي كان يقوم بهــا الجفاة

وبينما الحال على هذا المنوال اذ فوجئت ايران بارتحال محمد شاه فأصبح وقوع تلك الحادثة (حادثة القلعة المذكورة) ضربة لازم بل يسوغ لنا أن نقول بأن وفاة الشاه والتوترات العصبية التي بجمت منذ شيوع الانباء بها ولدت هذه الكارثة إلاليمة العظيمة ( 10 الكواكب الدرية )

الجديرة بالتحرير والتدوين في صفحات التاريخ لذلك بجدر بنا أن نقول :

بعد أن ارفض مؤتمر بدشت ظعن باب الباب الى ماز ندران وفق الامر الموجه اليــه منحضرة الاعلى في ماكو، واولع بالتبليغ ولبث ببعض الانحاء برهة اقتضاها الزمان والمكان والحال. ورفع الصوت بالنداء والانباء . وبعد أن أدى مهمته وقام بواجبه خير قيام فيماز ندران محرك يريد وجهــة خراسان فلم ينقض علىذلك زمان حتى صدر توقيع مبارك من ما كو يستحث من استطاع من الاصحاب على النزوح الى خواسان، ونشر الامر في تلك الايالة كيلا نحرم تلك الجهة من أنوار هذا النبأ الجديد أويقع في زوايا الاهمال بين ثنايا ذلك الصقع. فصدعاً بالامر خف حضرة القدوس ومن تسنى له السفر من الاصحاب معه ولم يكن ثمـة مانع يمنعه عن ذلك التسيار . وتجول أياما في خراسان يبلغ كل من قابله ويشرح الامر لكل من يسأله ، وكان بذلك تارة مورد الاقبال والاجلال وتارات أخرى موقع سهام الملام والنكال

وذهب البعض الى أن ارتفاع الامر في خواسان كان على يد الطاهرة قرة العين لانها غدت اليها وجاهدت في نشر النبأ واعلاء كلمته هناك ، واذا ثبت أن السيدة سافرت حقيقة الى خراسان فلا بدو أن يكون ذلك مع حضرة القدوس فانه الوحيد الفريد الذي كانت تلك الزهرا، تعتمد عليه وتركن اليه في بث أسرارها

ومكنونات اطلاعاتها، ولم يتحاش مؤرخو البابية ذكر هذه الرحلة الا تفاديا عن وهم الواهمين وقطعا لدابر أقوال المفترين وأفكارهم الساقطة المنحطة .

هذا وبعد أن اقام حضرة القدوس مدة في خراسان آب الى ماز ندران ولبث في بار فروش ، ولم يمض على ذلك الا زمن يسير وأيام قلائل حتى صدرت الاوامر من قلعة ماكو الى باب الباب بان يعود هو أيضاً الى ماز ندران فكانت هذه الحركة الاخيرة هى التى انتهت بحادثة قلعة الطبرسي .

يقول المؤلف \_ انني وان لم تقع مني العين على التوقيع المبارك (وهو الصادر باسم ميرزا احمد الازغندى) الا ان أمر هذا التوقيع مشهور بين هذه الطائفة معروف لحد البداهة، والكل معترف بأنه يحتوي على البيانات والعبارات المتنبئة بوقوع تلك الواقعة، وكان تاريخ صدوره يتقدم الحادثة بزهاء شهرين من الزمان.

واجمال المكلام ان جناب باب الباب تحرك مع جمع من خراسان آمّا وجهة مازندران قصد التلاقى مع الاحباب و ترويج أمر حضرة الباب ، ولما انتهى به السير الى موقع (ميامى) اجتمع (بالملا زين العابدين) أحد تلاميذ الشيخ والسيد ، وكان شيخاً هرما قد طعن في السن مشغو لا بالاعتكاف والانقطاع عن الحلق في منزله ودارت بينها محادثات تجاذبا فيها أطراف المباحث حتى افضت المحادثة والمباحثة الى البشارات والتنبؤات التى تضمنتها توقيعات حضرة

الباب، فادرك (ملا رين العابدين) ان حوادث من الاهمية بمكان ستقع في القريب العاجل من الزمان، بناء على ذلك دعا سكان تلك تلك القرية الصغيرة الى الامر وكان عددهم لايربو على الثلاثين نسمة.

وبعد ان أبلغهم إياه كلفهم بأن يكونوا رفقاءه في تلك الرحلة وأن يكونوا أنصاره فلبي الجميع طلبه وطابت نفوسهم وانشرحت صدورهم لاجابته ، وفي الحال هبوا جميعاً لاعداد معدات السفر وكان نجل (الملا زبن العابدين) على انشراح تام وفي كال البهجة والهزة من تلك الرحلة وهو يومئذ في شرخ الصبا يتراوح سنه بين التاسعة عشرة والعشرين ، وكان أبوه يكرر القول مازحا ومشيراً الى ماسيحدث ( بأني أرغب أن أجعل ابني هذا في هذه السفرة عريساً)

أجل، لقد تجاوزت هذه الرفقة مجردالمرافقة البسيطة وتخطوا حدود الحكمة في التبليغ والاشعار والتبشير والاعذار، وأخذت حركتهم شكلا غريبا، وشأنا آخو عجيبا، فأنهم بعد أن كانوا يقطعون شقة في كل يوم صاروا ينزلون للاستراحة ثم يصلون جماعة بامامة باب الباب و بعد الفراغ من الصلاة يقوم باب الباب فيهم خطيبا بحثهم على الثبات والاستقامة واحمال البليات والصبر عند الشدائد والمصيبات ويزودهم بالمواعظ والوصايا المحذرة عن الزعزعة والافتتان، ويقيم لهم الادلة والبراهين القاطعة على صحة العقيدة والافتتان، ويقيم لهم الادلة والبراهين القاطعة على صحة العقيدة

الجديدة وظهور المهدي المنتظر، وتحقق البشائر المودعة في كتبالله . فكانت نار ايمانهم بهذا الصنيع تزداد اشتعالا واضطراما ونور محبتهم يتضاء ف لا لا، وانتشاراً . وانتهى الامر بأن أصبحوا جميعا طوع أوامر باب الباب وهجروا آرا، هموأ هوا، هم الشخصية منقادين لرأيه الخاص .

وعند ما وصلت هذه القافلة التبشيرية الى حدود ماز ندران أخذ باب الباب يتمهل في المسير و يخفف من سرعة الحركة حتى صاروا لا يقطعون يوميا الا نصف فرسخ أو فرسخا واحداً على الاكثر وكان في حالة كشف عن توقعه خطبا جللا أو توجسه حادثا مها. ولما طال الامد على الصحب دنا بعضهم منه وسألوه (هل عدل عن فكرة الذهاب الى ماز ندران أو أمسى منتظراً لشخص عادم أو أمر داهم) فلم بجبهم جوابا صربحا بل قال لهم با يجاز واختصار

(سيظهر كلشي،) وأتركهم في لجة الفكر والتحير والاندهاش.

وعند ما صارت القافلة على مقربة من قرية (اربم) احدى قرى مقاطعة (سواركوه) اتصل بسمع حضرة باب الباب نعي محمد شاه وبوصول هذا النبأ الى علمه تغيرت حالته وقال لاسحابه قد كنت في انتظار هذا الخبر فبعد الآن يازم الاسراع لبلوغ قرية (اربم) وكان ذلك ، وبعد أن دخلوا القرية المذكورة واستراحوا من وعثاء السفر حلميعاد الصلاة فقاموا جميعا لادائها ، وفي اثر اكتما لها صعدباب الباب المنبر كعادته وخطب خطبة رائعة اتى في صدرها من جواهر

المواعظ عما الهج السامعين وارقصهم طربا ، ثم اخذ يشرح الدنيا واحوالهـا ووجوب الاعراض والتجافي عنها شرحا مسهبا ، وفي النهاية قال: « أن اجماع الاضداد ممتنع محال في نظر العقل السليم والفكر الحصيف الرصين فكذلك يمتنع الجمع بين آلار تباط بروابط الدين والدنيا ولا يتفق السعى رغبة في الحصول على الذهب مع الجدد والاجتهاد في أتمام واجبات الدين والمذهب، فان الذين توصلوا بالتأييدات الالهيـة، والاستعدادات الفطرية الى مقام المعرفة والايمان والايقان من بداية الامكان الى الأن ، لم يتمكنوا من الوصول الى هذه الغاية السامية والمرتبة السنية العالية الا بعمد ان غضوا النظر واغمضوا الطرف عن الاملاك والاموال والارواح والاولاد، وتبرؤا من المناصب والمقامات الظاهرة فهذه هي الخطوة الاولى التي لا عكن الوصول الى الخطوة الثانية الا بها . وهذا ما كان جاريا في عصور الانبياءوالاولياء قاطبة ، ومالم ينسلخ الانسان من هذه العلائق العتيقة البالية الفانية لايكون جديرأ باحمال أنواع الصدمات والاضطلاع بقبول أشكال المحن والبليات، والصبر في حالة الحبس والسنجن وسائر الحالات، ومالم توجد رجال حائزون لهذه الصفات والسمات، لا يتطهر هذا العالم من طبائعة الوحشية ودناءته ودنسه ، وان حضرة ســـيد الشهداء لم يتقدم الى ميدان الشهادة بكل استقامة ورزانة وشهامة إلا رغبة في هداية العباد وارشادهم الى نهج الفلاح والسداد، ولهذا

نرى حقيقة الشريعة النبوية والطريقة العالية العلوية قد صارت في نصابها من التوطد والرسوخ والثبوت والتمكين بعد شهادة ذلك السيد العظيم وصحبه ومن رابع المستحيلات أن يصير للعدل صولة على الجور والظلم ، وللخير رجحان وسيادة على الشر لولا وقوع تلك الشهادة الكبرى فعـلا ، وحدوث تلك الملحمــة العظمي حقيقة ، فيجب علينا نحن أيضا أن نهتدي بهديهم ونحذو حذوهم وننقطع عن كل مايوجب تعلقنا بهذا العالم الباطل ونشد حيازيم الهمة والعزم و نوطن النفس على قبول الشهادة المحتمة ، ونحكم عرى النية والعزيمة إحكامامتينا وننفصل عنكل مافيالكون والامكان قاصدين ايقاظ جميع العالم وانهاضه من كبوته ، وتنبيهه من رقدته وفترته ، واذا صحت منا الرغبــة تسنى لنا أن نحتمل المكاره والمشاق والويلات التي تفوق حد تصور الناس ونتلقى الشدائد بكل صبر وثبات في سبيل صاحب الامر واعلاء كلته ورفع شانه ، وأول ماهنالك من الحجة على أربابالاوهاموالاهواء هوالتضحية و بذل الروح بسخاء ، وفي هذا دلالة قاطعة لاريب فيها ولا شبهة تعتريها على ثبوت هذا الامرالعالي ، وذاك الثأن المتعالي ، وحسبنا الغازي هذا العالم الفاني ، و ان الاشارات والبشارات المتفجرة من قلم حضرة الباب روحي له الفداء ماؤها الدلالة على مجبى، يومنا الذي لاريب فيه . وبجب أن تعلموا حق العلم اننا بعد وصولنا الى

ماز ندران ستسد في وجوهنا جميع منافذالخلاص والنجاة وسنذوق كائس الشهادة الكبري بأمر "العذاب وبلا سؤال ولاجواب أما نحن فاننا على نهيؤ تام لاحمال هذا العب الثقيل بكل الرغبة وكنه الميل والسرور الجزيلين. لذا نرجو ممن لاطاقة لهم بهذه التضحية التي وطنا النفس على تحملها ، أو من خامر هوسهم أقل ضعف ووجل، وممن تعوقهم المعاذير عن مشاطرتنا كاس الفداء أن يعودوا الى أهليهم تاركين لنا. نحن لانكلف امرأ ما لاقبل له به وان نلزم انسانا قط بذلك بل مجيز لكل من يؤثر الاوبة أن يودع أصحابه هنا في هذا الموضع ويذهب بسلام الى حيث يحب ويختار) أه

فلما سمع الاصحاب هذه الخطابة الضافية عمالك أكثرهم البكاء والنحيب وفاهوا بقولهم انكل فرد منا من بدء التحاقه بكم قد قطع علاقاته الدنيوية وطوى هذه المافات الشاسعة في سبيل هذا المقصد النبيل

وقد كنا من أول انضامنا اليكم على تمام العلم بأن هذا الطريق الوعر لا عزة فيه ولا ثروة ولا جاه ، وما دار بخلدنا شي، من هذا القبيل قط ولم يكن المقرر لدينا الا الفدا، وتضحية الحياة . وهانحن الآن على أنم أهبة واستعداد لأن نكون معكم أرواحاً وأشباحاً على مسرح الفداء الى آخر رمق من حياتنا ) اه وكانت عدة الحضار في ذلك الوقت مائتين وثلاثين نفساً معظمهم من أهل العلم والفضل وبينهم بعض أرباب الاحتراف والانجار . ولما تحرك الموكب تقاعد مهم ثلاثون لاسباب خاصة واستأذنوا في العود الى أوطامهم وذهبوا . أما الباقون وهم مائتان فانهم أبدوا من الشهامة والبسالة وثبات العزيمة والنسالة العجب العجاب وواصلوا السير نحت لوا . باب الساب يريدون وجهة مازندران .



# وصول الاصحاب الى بارفروش وحدوث أول حادث بها

ان أول المناوشات التي أفضت الى وقوع وقعــة الطبرسي كانت مبتنية على عداء شخصي ومنافسات عائلية . و بسط ذلك انه كان بين زعيم فقهاء مازندران النافذ الكامة الشديد الشكيمة (سعيد العلماء) وبين والدحضرة القدوس إحن قديمة . فلما اشتهر الجاج محمد على القدوس باتباعه لحضرة الباب وجد سعيد العلما، المذكور أمامه أثمن فرصة وأنجع وسيلة للانتقام فشرع فى إيذاء حضرة القدوس وصب جام المصائب عليه ، حتى اضطره الى أن يلوذ بمنزله وبمكث فيه برهة طويلة دون خروج . ولم يكن ذلك الالان سعيد العلماء هذا كان يبذر بذور البغض للقدوس في قلوب أهل هذه المدينة ويصطنع المفتريات والاراجيف عليه ويغربهم باهانته وايذائه، وساروا في هذا السبيل حتى بلغوا معه حداً كانوا يسمعونه فيسه ضروب السباب واللعن على ألسنة سفها، القوم وأطفالهم كلما مر بشارع من الشوارع . لذا آثر جنابه خطة الانزوا، توقياً اشر المتنة والاختلاف مع الاهالي . ودام الحال على ذلك الى أن قدم « رضا خان المركبان » بلدة بارفروش — وسنروي في هذا الوصل ما كان عليه هذا الرئيس من التحملة والاحترام من أو لياء الامر في حكومته – أما العمل الذي قام به

( رضا خان ) فانه أخرج القدوس من مأزق انزوائه وطاف به في جميع أنحاء البلد بأبهة وحفاوة قويمتين فأوصد بهذا العمل باب بغضاء العوام واضطهادهم وأفسد على سعيد العلماء مادبره من المكايد والمفاسد وقوض كل ما نصبه من أشراك الشرة وفخاخ المضرة . وأكن نار البغضاء كانت تزداد بذلك اتقاداً في قلب سعيد العلماء لما بينها من السخائم القديمة التي أضيف البها العداوة الدينية الجديدة فمن ثم كان من حين لآخر يشن الغارة على القدوس بتحريض الاهالي واثارة ثائرتهم على أحباء تلك المقاطعة والكن رغم تهوره واندفاعه الى تلك الفعال مراراً وتكراراً لم يتوصل الى قضاً، لبانته في حياة محمد شاه، ولبث على ذلك الحال ونار القلى والشنآن تضطرم وتتأجج في صدره الى أن تواترت الاخبار بأن ملا حسين البشمرو ثبي قد جد في المســـير بريد بار فروش في سواد عظيم من طائفته فأوجس سعيدالعلماء خيفة من مجبيء هذا الجمع وخالجه الجزع والهلع خصوصاً في فترة موت محمد شاه وبدا له أنهم لابد أن يصلوا اليه بالأذية والضير، كما انه من جهة أخرى رأى الوقت قد حان للأخذ بالثار ومحو تلك الطائفة واقتلاع جذورها . فدعا الناس الى صلاة عامة وحرش الدهماء علىالقيامزرد تلك الطائفة القادمة وصدها عن الدخول الى البلدة، فحدثت ضجةعظيمة لايأتي عليها الوصف والبيان وخرجت الدهاء والغوغاءالى أرباض البلد حيث تقابلوا مع باب الباب وصحبه على رابية قريبة من البلدة .

وكان من عادة ملا حسين أن يكون في طليعة صحبه متقدماً إياهم فلما وقع نظره على القوم أمسك بعنان جواده ووقف منتظراً الى أن وصلوا اليه، فلما رأوه قالوا له اننا مأمورون من الرئيس أن لاندعكم تدخلون بلدتنا فأجابهم قائلا: ( نحن لا نخبي، شرآ ولانطوي في الصدر سراً ولا غرض لنا سوى اننا سمعنا بوفاة الشاه وعلمنا ان السبيل والطرق أصبحت مخوفة غير مأمونة فرأينا أن ننزل عليكم ضيوفا بضعة أيام حتى اذا انتظمت أمور الدولة أخذنا طريقنا شاكرين لاهل هذا البلد راضين عنه ) فلم سمعوا منه هذه الاجابة وعاينوا ماهو عليه من اللطف والرفق واللين انبعثت فيهم الجرأة والجسارة وأخذوا يستعملون سيف الخشونة والشدة كما هو طبيعة الغوغاء والاغرار، ورفضوا طلبه وقوله، فعطف عند ذلك عنــان الجواد منعاً للفتنة وقال لاصحابه: (مما ان أهالي هذه البلدة لايرون من الواجب أكرام الضيوف ولا يرغبون في أن نمزل ببلدتهم فمن الواجب علينا أن نرجع ونسلك طريقاً آخر ) فخضعت الاصحاب فوراً لاوامره، ولووا أعنة جيادهم وهموا بالرجوع من حيثأتوا . فلما رأت أهالي البلدة هذا التساهل والتسامح منهم توهموا فيهم الضعف والجبن فازدادت جرأتهم وشنواعابهم الغارة وأطلق رجل منهم (خباز) طالقا ناريا أصاب من الاصحاب رجلا كان بمشى على قدميه دائما في ركاب حضرة بابالباب، وهو المعروف السيد

رضى، فلما عاين ملاحسين منهم عين البغي والغدر أخذته الغيرة والحمية ولوى عنان الجواد نحو القوم قائلا: (لقد ألجأنمونا الى الدفاع عن أنفسنا رأضين بقضاء الله مستسامين لامره) ثم سل حسامه وهجم عامهم.

ولقد أظهر في ذلك اليوم من البراعة والشجاعة والثبات ورباطة الجأش وشدة المراس ما أدهش الاحباء وأبهت الاغيدار والاعداء فاشتهرت فروسيته وبسالته وامتد صيت بطولته في كل الاطراف والا كناف وأصبحت حديث أندية الاحباء والاعداء في جميع الاقطار والارجاء، وعبثا نشتغل بتوصيفها ونعتها لان بطون التواريخ الموالية والمعادية ملائي بشرحها وفيها من أعاجيب الروايات ما يستوقف الانظار ويحير الالباب بل ما يدع الاذهان والافكار تفكر في قبوله وتتردد في التصديق به

مثال ذلك ما روي من انه ضرب شخصا قد توارى بشجرة فقطعت ضربته الرجل وبندقيته والشجرة كلا منها شطرين بمعنى ان تلك الضربة الواحدة تركت هذه الاجسام الثلاثة ست قطع الى غير ذلك من الروايات والحكايات التي قد نحمل على الغلو والمبالغة . بيد ان المسلم به لدى العموم والذي لا يحوم حوله شك ان ملا حسين أظهر من قوة البأس وشدة البطش والشجاعة والبراعة (مع اعتلال يده اليمني واستعاله السلاح باليد اليسري) ماجعل أصحابه ورفاقه وعشراءه من طوال الاعوام يعجبون له ماجعل أصحابه ورفاقه وعشراءه من طوال الاعوام يعجبون له

ويدهشون منه إذ لم يروا منه قبل ذلك شيئًا من تلك الصفات ولم يكن لهم علم قبل هذا اليوم بشيء من بسالته واقدامه في المعارك والمعامع .

وبالاجمال نقول انه بعد أن أبلى بلاء حسناً في القتال والنضال وقتل بضعة أنفار وجرح آخرين، رد القوم على أعقابهم بالهزيمة والفرار، وان أصحابه وان اشتبكوا مع الاقوام في العراك والضراب ولكن لم يوقع الرعب في قلوبهم والزعر في نفوسهم إلا هو، وذلك بما أجاده وأبدى فيه حذقه من الطعن والضرب بالحسام وما برهن عليه من حسن الجرأة والاقدام. ولما انهزمت الاهالي وولوا الادبار ولاذوا بالهرب والفرار تعقبهم الاصحاب الى أن دخلوا بارفروش.

## الىقعة الثانية

بعد أن ارتد القوم على الاعقاب بالاندحار والانكسار ، ودخل باب الباب وصحبه البلدة بالظفر والانتصار ، تمالك سعيد العلماء الاضطراب والانذعار ، ولجأ الى بيته واعتصم بقسم الحريم منه وغلق الابواب ، ووزع أصحابه على السطوح وأطراف المنزل وأمرهم بملازمة الحراسة والانتباه .

أما حضرة باب الباب وصحبه فمع علمهم بأن موقظ الفتنــة. ورأسها ومحرش الاهالي ليس إلا سعيد العلماء هذا علم يقتر بوا من منزله . ولما اقترح بعض الاصحاب المضي الى ذلك المنزل وأخذ الثار من ذلك المعتدي ومؤاخذته بسوء صنعه منع باب الباب من ذلك منعاً جازماً وقال: ( يجب احترام المنتمين الى العلم ولوكان الانباء بالاسم فقط دون الحقيقة ) فتغاضوا عن ذلك . ولكن سعيد العلماء هذا ، الساعي الى تهييج الفين لم يعلم بأن الاصحاب آنما أهملوه ولم يعنوا به وتركوا آنالته مايستحق من العقاب طوعاً واختياراً ، فرجع يهيج الناس ويثيرهم ويشجعهم على الاضطرابات والقلاقل ويغربهم بالاضرار والعدوان ، فلم يمض على نزول باب الباب وخاصته بخان ( سبزه ميدان ) الا وقت قصير غير كاف. للاستراحة واستعادة القوة حتى قام الهرج والمرج ورجع الفساد الى نشاطه فقبل أن يستريحوا من عناء السفر وأوصاب الترحل وتعب القتال والنزال صالت عليهم عصابة من أبناء الثورة والهيجان بايعاز من سعيد العلماء هذا . فأوصد الاصحاب باب الخان في وجوه الغائرين منعاً لحدوث فتنة ثانية ربما تضطرهم للدفاع والاشتباك في معركة أخرى . ولكن رجال سعيد العلماء لم برعووا عن فعلهم بل أحضروا الوقود وشرعوا فعلا في احراق باب الخان . عند ذلك أمر باب الباب زمرة من الاصحاب بالدفاع والمقاومة ، فخرجوا بغتة من الباب وحملوا على القوم حملة واحدة جرح في خلالها بعضهم وانتهى الامر باندحار المهاجمين وصيرورة حدود الخان في يد الاصحاب وتحت حوزتهم وصيانتهم .

أما رجال سعيد العلماء فانهم تقهقروا الى الوراء وأخذوا في بحصين البيوت النازحة عن مركز الاحباء وتشييد المتاريس، ولما حان وقت الصلاة أمر حضرة باب الباب أحدالاصحاب بالصعود الى موضع عال للاذان، ولم يكن مقصده من ذلك إلاازالة ماعلق بأوهام العوام من ال البابية تنكر الوحدا نية والرسالة النبوية، وفتح باب التفاهم بين الطرفين، ولكن ذلك المؤذن لم يكد ينتهى من باب التفاه حتى أصيب بعيار ناري جاءه من متاريس أولئك للاقوام فوقع على الارض.

ولقد أثار هذا العمل في نفس حضرة باب الباب حدة الغضب وهز فيه أعصاب الغيرة الدينية فقال: ( هل من متمم اللاذان حتى يثبت للعالم انها لانحجم عن تقديم أنفسنا فدا، في سبيل اعلاء كامة التوحيد ونصرة الامر الالهي ويتبين للملا أن اعداء نا المدعين اللاعان لا يعتنون بالتوحيد والموحدين) فتقدم في الحال أحد الاصحاب وارتقى مكان المؤذن وأخذ في تتميم الاذان بصوت أعلى من صوت الاول غير مكترث بالواقفين له بالمرصاد، واستمر في الاذان فأصيب هو أيضاً قبل تمامه. فصعد مقامه ثالث الى أن انتهى الاذان وأقاموا الصلاة وفي حين ذلك لبثت فرقة من الاصحاب تحوس باب الخان وسائر الجهات. ولقد دام الحال على هذا المنوال ستة أيام كان في كل يوم منها يقتل وبجرح عدد من الفريقين.

وفي أليوم السادس منها ورد على مدينة بارفروش ( عباس قولي خان ) اللاربجاني شأغلا لمنصب رئاسة فوج مازندران العسكري . وعند ما اطلع على هذا الخصام أبدى رغبته في اطفاء نار الفتنة واخماد شعلتها فأرسل صهره سعادة ( قولي بك ) حاملا من لدنه رسالة هاك مضمونها: (ان سكان هذا البلد وان كانوا قد قصروا في واجبهم نحوكم ووقعت منهم أمور نخالف الانسانية وهموا بمنعكم من دخول المدينة وكان الغرض الذي ينبغي لهم هو الاعتناء بكم لانكم غرباء الديار فضلاعن ميلكم الى الهدوء والسكينة والسلام ولكن سهم القضاء قد نفذ وقضى الامر المحتوم ووقع القدر المقدور وانتهى بجريان ما جرى بينكما من الكوارث والملمات . وبما اف أمور المملكة الآن في فوضى واختلال لوفاة والملمات . وبما اف أمور المملكة الآن في فوضى واختلال لوفاة

الشاه . وقد سفكت الدما، بينكما وانصرم حبل المودة فأرى الله الاليق والاوفق هو أن تتفضلوا وتنزحوا عن البلدة وتطفئوا هذه النيران المضطرمة) فأجابه حضرة باب الباب بقوله: (أمارحيلنا من هذا البلد فلانزاع فيه كما اننا قبلنا في ابتداء الامر حين عبورنا من هنا أن لاندخل البلد ، ولكن مسالمتنا وايثارنا لتجنب أسباب الفتن ،فسرهما القوم بعكس المقصود اذ تصوروا اننا خفناهم فكانت النتيجة أن انتهى بنا الامر الى ما نحن عليه. واننا الآن على استعداد تام للرحيل على شرط أن تتعهدوا بأن لا يتعرض لنا أحد وإلا عاد النزاع والخصام الى ما كان)

فتعهد «عباس قولي خان» لهم بذلك الاشتراط والترم بايصالهم الى نقطة (ميامي) وانتدب للقيام بهذه المهمة صهره سعادة (قولي بك) مع مائة من الفرسان فقام الاصحاب من حينهم وخرجوا من المدينة.

## الىقعة الثالثة

#### فی غابۃ مازندراں

وكان من بين رجال آلك الناحية شخص يدعى (خسرؤ قاديكلائي) من شر الخليقة وأشدهم إفساداً وإجراماً ونزوعاً الى الشغب والعبث بالأمن، يسكن في قرية (قاديكلا) الحقـ يرة الواقعة في وسط الغابة المذكورة ، وله من الخيالة ما يناهز المثـــة يذعنون لامره ونهيه ، ويركبون لركونه ، وكابهم من أقاربه واهل بلده . وكان هذا المارد العاني ثارة يوالي الحكومة فتسند اليــه وظيفة من وظائف دورية الفرسان وطوراً يتمرد على الدولة ويعصى أمرها ويشتغل بالتلصص والسلب والنهب وقطع الطرق والمعابر في الغابة ولماخرج باب الباب وأخصاؤه من المدينة بمرافقة قاديكلائي بان يرافق الباببين في الطريق ويقودهم الى جهة بلدهمن الغابةنم يفتك بهم ويغتنم مالهم من مال وذخيرة ومؤنة ويستنتج من سير الامور ومجرى الحالات والماجريات ان لسعادة قولي بك ضلعاً في هذه المؤامرة دأب أصحاب المناصب الاصاغر القصار النظر الضعاف الكفاءة الذين يجنحون عن سبيل العدل والانصاف ، الى أحقر الهوى والاعتساف.

وبالجملة فانهم بعــد أن صاروا من بارفروش على بعد فرــخ واحد بدأ سعادة قولى بك يودعهم قائلا لا يمكني أن أصاحبكم فوق هذا المقدار ،ورجع الى البلد . وبينما كان سعادة قولي بك يتــذاكر مع حضرة باب البــاب في أمر رجوعه حضر خسرو القاديكلائي مع خيالته وقال آنه يرافقهم الى حيث يريدون وسار معهم الى قرب قاديكلا قريته ، وكان الوقت قد آل الى الظهيرة ووجبت صلاة الظهر فأمر باب الباب بالنزول لتأدية الفريضة الدينية فتقدم عندذاك خسرو الى بابالباب وطالبه بنقده المكافأة قائلاً : اننا اعتزمنا أن نفارقكم من هنا ذاهبين الى بلدتنا . فأمر حضرته باعطائه مائة تومان نقداً. فلم يقتنع خسرو بهذا المبلغ وطلب من باب الباب حسامه وجواده الذي يركبه فقال حضرته: ﴿ يُمكنك أن تطلب مني ماتشتهي سوى هذا الطلب فليس الى اجابتك اليه من سبيل ، لاني تسلمت الجواد والحسام من رجل عظيم ، ويسهل على بذل روحي دون التفريط فيهما .) فحينتُذ ظهر المكنُّنون وبرز ما يكنه خسرو ويكمنه بصدره وأخذ يطعن ويلعن وقال ( أيكون في يدي أمرقتلكم ونهبكم وأنتم لاتتنازلون لي عن فرس وسيف، ان دماءكم فضلا عن أموالكم وهذا السيف والجواد هي مباحةلي ) فتقدم ميرزا محمد تقي أحد الملازمين لركاب باب الباب \_ بعد أن وقف على جلية الامر وان أو لئك الاناس انما يقصدون الفتنة \_ وأخذ خسرو على انفراد بريداسكاته، ولكن المذكور لج في السباب

والقذف والافحاش، فلما رأى ميرزا تقي انوسائل التفاهم والاقناع لاتنجع طعنه بخنجره طعنة نجلاء شقت صدره وتركته مجندلاعلى الثرى(١)

ومذعاين الاصحاب هذه الحادثة استعدوا جميعاً ليكونوا على أهبة الدفاع اذا اندفع رجال خسرو الى القتال ولكن هؤلاء الرجال تولاهم الخوف والرعب من ذلك ولم مجسروا على ابداء عمل بل اعتذروا قائلين: ( انه لاعداوة بيننا وبينكم ولا منازعة) وحملوا جسد خسرو وفروا هاربين الى دبارهم .

أما الاصحاب فانهم بعداتمام فريضة الصلاة أسرعوا بالرحيل علما منهم بأن منازل فرسان خسرو على كثب منهم وانه لابد من حضور القوم للاخد بالثار وقد كان ذلك ، فانه لم يمض على الحادث الاقليل حتى رجعت الحيالة اليهم مع دهم كبير ، وذلك انهم حيما بلغواقرينهم (قاديكلا) أشعروا عائلة خسرو بالحبر ففجعت

<sup>(</sup>١) جاء في مقالة ائح: وهو الاصح: أنه لما أن استقرت بالاصحاب الاقدام في برية البلد وهم جاهلون بالمابر والطرق أمر خسرو رجاله بأن يتفرقوا ويكمنوا لهم في غابة مازندران ، وأخف يفرق البابين في الطرق والمعابر فشتت شعلهم وتاه بعضهم عن بعض في سواد تلك الغابة وشرعت رجاله تصيدهم واحداً واحداً. فلما ارتفعت أصوات البنادق في كلمكان انكشف السر المكتوم وفقد جماعة وقتل آخرون بغتة بالرصاص، عند ذلك أمر ملاحسين بلاذان ليجمع به شمل المشتين وسل « ميرزا لطف على المستوفي » خنجره ودفع به صدر خسرو فشقه وصار جيشه ما بين مقتول وتائه في مصاف القتال . اه

القبيلة عليه برمتها، ثم تجمهر رجالها وساروا في طلب البابيين واتفق احراكهم اياهم في وسطالغابة وشرعوا في القتال وبهب الاموال . فلما رأى باب الباب ذلك أمر الاصحاب بترك أحمالهم واسراع المسير للوصول الى مقبرة الطبرسى . فاشتغل أتباع خسرو بجمع الحطام بينا كان الاصحاب بجدون في الترحال حتى وصلوا الى المقبرة . وبعد أن جمعت الخيالة وأقربا، خسرو ماجمعت من الأموال مضوابها الى قريتهم لايداعها بيوتهم على أن يمودوا لاستثناف القتال . ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لان الوقت قد فات وأجنهم الليل وطلت السماء بالمطر المدرار واستمرت ترسل من الامطار الغزار وهطلت السماء بالمطر المدرار واستمرت ترسل من الامطار الغزار ما استمر مدة عشرة أيام وليال ، فحبست الجيم عن الخروج من منازلهم .

## وصى الى القامة

عند مابارح بابالباب مع الاصحاب مدينة بارفروش لم يخرج معهم جناب القدوس بل ظل مقيماً بالبلد مع أصحابه لمراقبة سير الامور والوقوف على مجرى الافكار والغاية التي برمي اليها الاغيار ولم يمر على ذلك زمن طويل حتى سمع بأن سمعيد العلماء رفع تقريراً الى طهران للسلطان الجديد ناصر الدين شاه سوده بأن البابيين احتسبوا وفاة المغفور له محمد شاه فوزاً عظيماً لهم وشرعوا في المقاتلة والنزال وخرجوا على الدولة والملة، وحشى ذلك بعديد المفتريات والمؤتفكات وماشاء لههواه، وعزز تقريره هذا بعدد وفير من العرايض الموقع عليها من الاهالي المضمنة بمطالبة الدولة باقتلاع جذور هذه الطائفة وإبادتها.

سمع القدوس هذا عن سعيد العلما ومن اتبعه . ومن جهة أخرى وقف على ان باب الباب وصحبه مشتبكون مع قبيلة خسرو القاديكلائي بالحرب والنضال في حدود قلعة الطبرسي وان جميع أموالهم نهبت ووقعوا في ضنك شديد . فبناء على هذه الامور التي وقف عليها رأى وجوب التقدم لشد أزر المجاهدين وهب معنيف ومائة من أصحابه متجها الى قلعة الطبرسي ، ولما كان من اليقين طافى لا شك فيه ان الحكومة ستتدخل في الامر بعد أن تفاقت

الشحناء واستشرت الخصومةوالبغضاء وطال أمدالنزاع ،اجتهدوا في جمع مقادير مرز المؤنة قبل أن يقعوا في الحصار ، وتنسد في وجوههم طرق الامتيار ، وساقواجميع مواشيهم الى القلعة منتظر بن ما سترقمه يد القدرة من وراء حجب الغيب .

- وكان عندهم في فاتحة الحركة أربعون رأساً من البقر تدر لهم الحليب وأربعاثة من الغنم ومقادير من الارز. أما أسلحتهم فكانت في البدء قاصرة على السيف ولكن تسنى لهم فيا بعد الحصول على خمسين بندقية وكميات من الرصاص والبارود وكانت الخيالة فيهم أربعين لاغير أماالباقي فراجلة وابثوا مثابرين على المرابطة ومراقبة الاعداء من أبراج القامة كيلا يدنو منهم أحد، مواظبين على صد حملات الاعدا، بمجرد المهند وقوة الساعد والزند. والحلاصة ان الاحباء بعد أن تلاقوا بالاحباء وأحاطوا علماً بما صنعه سعيدالدلما. شرعوا جميعافي اصلاح القلعة وترميمها وجددوا بناء حماماتهما . وأظهر كلواحد منهم مهارته وتفننه فيصناعته. وكان فيهم الخياطون الذين عهد اليهم مخياطة الملابس حتى أصبح الـكل كاسيا - على ماستشرحه بعد - كما كان بينهم الاقيان الذين طفقوا يشتغلون في صنع السيوف والخناجر وكذلك كان شأن سائر الاصحاب من أرباب الصنائع كالنجارين والبنائين

وبالرغم من ان معظمهم كانوا من غير أهل العلم والدرس كانوا راسخي القدم في الايمان مناسكين على صراط الايقات ولكن جناب القدوس كان يستحثهم دائما وأبداً على الاشتغال في فرص الفراغ والراحة من الاعمال ، بالدرس والتحصيل للرقى على درج العرفان حتى لا تأتيهم الشبهات ولا يقعوا في النزلزل والارتباك.

والى حين وصول النجدات من طهران وقبل أن تتدخل الدولة في هذا الشجار كانوا على الدوام في اصطدام وكفاح مع قبيلة خسرو وسكان القرى المجاورة والغوغاء الذين كان يسوقهم سعيد العلماء ويؤلبهم ويغربهم بالتحرش والمساورة. ولقد وفقوا الى رد جميع الحملات والهجات التي قام بها المهاجمون وأرجعوهم بالخسائر الجمة وأصبح في مكننهم تقديم القدم الى خارج الحصن بيدانهم كانوا على يقين بأنهم اذا خرجوا من القلعة وتوجهوا الى أية جهة شاءوا تعترضهم المصاعب الجسيمة وبجدون المقاومات المنيفة وتمتد اليهم أبدي العدوان من كل جانب ومكان. لاجرم رأوا وجوب التزام التحصن بالنلعة والدفاع عن أنفسهم داخلها وفي أمد الفترة التي لم تتمدخل الدولة أثناءها في القضية ، وكان قرار الدولة طول مدنها غامضا غير معلوم ، كان الذهاب والاياب للاحباء أمراً ميسوراً وكان تعدادهم بين ازدياد وانتقاص من آن لآخر ، إلى أن ابترات العماكر النظامية في حملاتهم وانهمت الاهالي من أعمالهم وشاعت الاخبار في جميع البقاع والديار بأن اللهولة سيرت حملة لاستئصال المتحصنين وقطع دابرهم وانقطعت

حينذاك سبل المواصلات وانسدت طرق الوصول الى المحصورين في وجه أي انسان كان ممن يريدون الانضام اليهم ومساعدتهم ووقف العدد بهم عند حد محدود وكانوا ثلمائة واثنى عشر رجلا ولكنهم عند الشروع في خوض معمعة القتال انضم اليهم شخص يدعى رضا خان التركان وهو الذي أسلفنا التنويه بذكره فأصبح عدادهم ثلمائة و ثلاثة عشر شخصا



## قيام جيش الدولة

وتفصيل التحاق رضا خان التركمان بالاحباء

لا لبي محمد شاه الغازي ، طيب الله ثراه ، دعوة ربه وانتقل اللى جوار الخلد ارتقى ناصر الدين شاه على عرش السلطنة واستقر له الحكم وسقط الحاج ميرزا آقامي من منصب الصدارة والتجأ الى حرم شاه عبدالعظيم مقيما به . وجاء في جميع التواريخ الفارسية وشهد به المؤرخة ان الحاج المدكور وقع في مخالب المذلة ثم لم يكن من الايام الا قليل حتى مات وآل زمام الامور الى يد ( اقتدار ميرزا تقي خان الامير الكبير ) وسارت الامور وسياسة الجهور على عكس ما كانت عليه في أيام محمد شاه .

ومع ان الصدر الاعظم السابق تسبب في اعتقبال حضرة الباب و نفيه ، فان حوادث الاغتيال والاغارات ، كانت في غاية القلة والندرة ، وكانت الامور تسير باللين والمداراة ، واكن لم يكد يستقر ناصر الدين شاه على العرش، ويبدأ في الحكم ، حتى أصبح مدار الامر والنهي الفتك والفتل وسيف الارهاب والعنف وكان السبب في ذلك مارفعه سعيد العلما، الى ذلك العرش الجديد من التقارير وعرائض الشكوي ، وتشويهه هو وأذنابه الحقائق ، ونسبته الى الاحباء الشروع في التعدي والاخلال بالائمن والنظام

والنمرد والطغيان والخروج على الدولة ، فبعثت الشاه هذه التهم والدعاوى الى التفكير في تدمير هذه الطائفة ومحقها ، فأسند حكم ماز ندران الى الامير « سهام الملك مهدي قولي ميرزا » وأصدر المرسوم بذلك ، وختمه بختمه الشاهاني ، وأمره بابادة تلك الفئة وقم تيار هذه الفتنة واخماد نارها .

#### رضا خان التركمان

أما رضا خان المركمان فهو نجل محمد خان التركمان أمير الاصطبلات الخاصة السلطانية ، وصاحب المسكانة والوجاهة في عهدمحمد شاه، وكان رضا خان المذكور فني ميالا الىالدين لذا جد واجتهد في سبيل البحث والتحقيق للوقوف على الحقيقة في قضية الامرالجديدحتي أذعن للايمان وانصاع للتصديق والايقان وفتح باب منزله على مصراعيه لاحباب الباب و بدد نيفا وتسعائة تومان على شئون الامر وآكن في فؤاده خالص الود والمحبة لحضرة بهاء الله وسافر مع ميرزا قربان على الاسترابادي وناس آخرين الى قرية ( خانلق ) وحظى بلقاء حضرة الباب ووطد أواصر المحبةوالمعاشرة بينه وبين الخيالة المحافظة عليه وان كانت هذه الفكرة لم تنل رضي حضرة الباب 4 ثم غدا الى ماز ندر ان وحافظ على القدوس من أضغان سعيد العلماء وأحقاده وكان مطواعا لأمره يخدمه خدمة الرقيق، ولما ألم المرض برضا خان أرسله القدوس الى طهران برفقة

أحد الاحباء العـارفين الـكاملين وهو ( ميرزا سلمان قولي بن شاطر باشي النوري) فأقام فيها يعالج مرضه حتى بريء وتكاملت صحته . وفي ذلك الوقت عين الشاه ( الامير مهدي قولي ميرزا ) حاكما على مازندران وأمره نما هو معروف فاجمهد رضا خان في إلحاق نفسه بالحملة فأتيح له ذلك وأحرز رتبة لائقة وبقي أمره في حيز الكيمان الى أن وصلت الحلة الى مازندران وتحقق له محتم وقوع القتال بعـــد أن لم ببق في قوس الصلح منزع فجاء يوما وانفصل عن الحلة ثم عدا بجواده نحوالقلعة حيث التحق بالاصحاب وعند ما قابل حضرة القدوس أظهر له خضوعا عجبا واستغرق في النحيب والمكاءمن طول البعد والفراق فقبل القدوس وجهه قائلا له : ( لقد أحسنت ) وكان رضا خان آخر من التحق بالاصحاب وبه بلغ عددهم ثلاءُ ائة وثلاثة عشر نسمة وتولى أعمال الدفاع والنضال بهمة ونشاط ،وكان رجال الجندكلا قابلوه أبدوا له النصح ومنوه بالجوائز والمناصب ومنح الامير والدولة أما هو فكان بجيبهم بالملامة ويعظهم ويؤنبهم على تمسكهم من رئيس الى مرؤس بحب الدنيا وعبادة المال. وفي ختام الامر نال مقام الشهادة وعد من شهداءهذه الواقعة

## ملامهدي الكندي

لا وصل الامير سهام الملك الى مازندران وقامت له الاهالي عايليق به من الاجالال والاكرام وتبادل الرؤساء الزيارة قدم بعضهم الشكايات من أصحاب القلعية وحاءوا من الروايات والحكايات بما لذ لهم وطاب ، فقر قرارهم في النهاية على أن يحشد عباس قولي خان اللار مجاني فرسانه ويعبي، جنده وبهجم هجوما عاماً بهم مع الفوج الذي حضر به الامير على القلعة ، ويفتحوها بأسرع مايمكن وينهوا هذه المشكلة ، وبناء على هذا القرار باشر عباس قولي في جمع رجاله وإعداد معداته

وفي معمعان هذا التجهيز والترتيب فكر بعض وجها، القوم. في السعي لانقاذ بعض معارفهم من القاعة ضناً بهم على الفناء والهلاك . وكان من بين هؤلاء الوجها، الذين فكروا في تلك المساعي يوسف بك بن بيان بك فانه أراد أن ينجي ملا مهدي الكندي من براثن الموت والعدم

وملا مهدي الكندي هذا كان من أفاضل أهالي طهران ذا ذوق سليم وأنس ولطف ، يميل علية وجهاء طهران الى صحبته وصداقته وعشرته ، فكان سميراً أنيساً للاعيان والامراء ، رغد العيش ناعم البال حسن الحال وله من آداب المعاشرة والملاطفة والمؤانسه الحظ الاوفر ولما ارتفع نداء الامر وعلاصوته أخذ ملا مهدي المذكور في البحث والتحري والجهاد في سبيل المعرفة حتى وقف على الخبر اليقين وصار الى التصديق والتسليم . ومن وقتئذ بدأ ينسلخ شيئًا فشيئًا عن مخالطة الاشراف والاعيان ، وانتهى به الحال الى أن اتصل بأصحاب الباب وحضر الى القلعة في جملة من حضر منهم اليها ولم يتأخر عن الاصحاب قيد شبر ولبث معهم بالقلعة الى أن حاء يوسف بك المذكور واشتاق الى نجاته من القلعة

أما يوسف بك فهو ابن بمان بك الشهير الذي كان له أجل الخدمات في تأسيس سلطنة ( فتح على شاه ) وله من شواهد الكفاءة والدراية ما لا يختلف فيه اثنان . وكانوجيهاً محترم الجانب لدى الدولة وموظفي البلاط . وكان يوسف بك ابنه يحب ملا مهدي محبة مفرطة لذا أولع باستخلاصه من القلعة وروى هذه القصة بنفسه قائلا: ( دخلت على الامير مهدي قولي ميرزا سهام الملك وفي مجلسه عباس قولي خان اللار يجائي وعرضت على جنابه: ان بيني وبين ملا مهدى من وطيد المحبة وخالص المودة وحق الجوار مايوجب على أن أسعى لانقاذه من هذه الورطة التي وقع فيها قبل أن تتعقد الامور ويصبح ذلك من المستحيل، فاستحسن الامير منى هذا الرأي قائلا لي (آفرين) أي أحسنت. فتحركت عند ذلك متيمماً الى القلعة حتى اذا صرت على مقربة منها أسرع إلي بعض المتحصنين والتفوا حولي يسألونني عن غايتي ونيتي. فقات لهم ان لي كلاماً مع ملا مهدي الركندي

فاطل ملا مهدي بنفسه علينا من شرفات القلعة فرأيته في حالة غريبة لم أره بها مدة عمري اذ شاهدته لابساً ثوباً عتيمًا وعلى رأسه قلنسوة قديمة متقمصا بقميص من القماش الملون بحمـــل غدارة وحمائل سيف ، ولم أعهده على تلك الحال قط . فقلت له إن لى معك أمراً . ولمـــا كان دخول الاجانب الى القلعة أمراً محظوراً لكيلا يقفوا على دخائل أصحابها وأسرار أحوالهم امتنع من استدعائي اليه وخرج هو إلى فقابلني ، فرايت رجلا حافي القدم في هيئة رق للها قابي فاستمطرت الدموع من عيني، وأخذت بيده الى معزل عن الناس وجعلت أحادثه فقلت له يا جناب ملا مهدى ماهذه الحاله التي أراك اليوم عليها هل ألمَّ بك الجنون \_لاقدر الله\_ واختل عقلك ? فأجابني بضحكالمستهزىء وقال : بل كنت مجنوناً وأصبحت عاقلا — قلت ياسبحان الله ماهذا الكلام الذي كقوله وأي شيء أدل على الجنون من حالتك هذه ، نقد تركت تلك العزة والراحة التي كنت متمتما بهما وزججت بنفسك في مأزق البلاء والمصائب وهذه الويلات. فأجابني قائلًا ياجناب يوسف بك ان جميع ملذات هذه الدار الفانية ومسراتها زائلة بائدة وإني تمتعت بتلك المراتب والمتع واغتررت بهذه السعادة الوهمية زمنا مضى وانقضى واني الآن أراني معجبا بهجاً بهذه الضراء والبأساء مفضلا مرجحاً لها على أمتع الملاذ والسراء . قل لائسمع وأرى

وافض برأيك إلى ، هل الذين سارعوا الى بيدا، كوبلا، وجادوا بأنفسهم وبذلوا أرواحهم كانوا مجانين أم عقلا، ? قلت باللهجب ماهيي وجوه الشبه بين هذا الحادث ووقعة كربلا، ؟ قال نعم لم تعر الانظار فى ذلك الميقات حادثة كربلا، حقها من الاهمية والقيمة وكان الناس وقتئذ بخالون القائمين بتلك القضية رجالا مجاذيب مختلي ال، قبول لمكان هجرهم عزة الدنيا ولذتها وخوضهم فى مقاومة يزيد وآله ، ولكن علم بعد ذلك أنهم كانوا على أتم عقل وادراك يزيد وآله ، ولكن علم ما أقدموا على ما أقدموا على ما أقدموا على ما اقدموا على ما الما يعيروا الدنيا وحياتها الزائلة سبيل ارشاد العباد وهدايتهم ولم يعيروا الدنيا وحياتها الزائلة القليلة المدة أقل اكتراث، وان مامجرى الآن هنا هو معاد تلك القصة الاولى .

قلت ياجناب الا مهدي لم تكن يوما من الايام قايل العقل الى هذا الحد، مامعنى هذه السكليات التي تنطق بها، أي وجه من وجوه الشبه بين السيد الباب وسيد الشهدا، فم قال الشبه هو كا قلت لك فان آل يزيد فى ذلك الاوان لم يأبهوا لوجود سيد الشهدا، وأصحابه بل قاموا بهم يستهزئون ومنهم يسخرون. والواقع اليوم هو رجعة ذلك الماضى بالقام

قلت ما الذي رأيته من السيد الباب واصحابه حتى إصبحت مستعداً للتضحية بنفسك في سبيله. قال لاوقت لي حتى أبسط لك القول الأن واكتفي بأن اقول لك الني رأيت من هذا السيد ( ١٧ — الكواك الدرية )

العظيم مارأى اصحاب كربلاء من الحسين بن علي بل اتم وأكمل وان المزايا والخصائص التي كانت في اهل ذياك المشهد هي الآن في أصحاب هذه القلعة . قلت ياجناب ملا مهدي ارجوك ان تدع هذه الحيالات وتعود بنا الى طهران فان جميع العظاء والامراء في اشتياق الى رؤيتك واذارجعت معي فسوف تكون منزلتك اعلى عراتب مما كانت عليه من قبل وتعير محبوبا من قبل القريب والبعيد قال ان تلك العزة ومدتها وتلك الرفاهية وإهميتهالا قدرلها عندي ولا قيمة اشأنها في نظري واننى تنازلت عنها باجمعها ورثمتها كم ووهبتكم آياها . فقلت ياسيد إن لم ترحم نفسك فعلى الاقل ارحم زوجك وولدك وانني اقسم لك باسم الرب العظيم أن اطفالك التفوا حولى وتعلقوا باذيال ثوبي وهم يزرفون الدمع ملحين علىفى ان آتي بك اليهم بابة وسيلة كانت. قال لا يمكن ابدأ ان اغض النظر عما فيه رضي الله في سبيل مرضاة اولادي وان الله نعم الوكيل عنى فيهم .

وبهذا المقال انقطع الحديث بيننا فانصرف ملامهدي يريد القلعة وفيا هوآيب اليها التفت بحوي قائلا اذا كنت تسمع نصيحتي فهلم انت ايضاً الى القلعة واترك وراءك هذه الحياة الدنيا التي هي سراب لاحقيقة له فتربح بعملك هذا رضوان الله ، واذا لم تجب دعوتي فلن تدرك ما يفوتك ابدا، واذا اصررت على هذا فارجع الى ما انت عليه ودعنا وشأننا،

وكان عند ذاك على بعد منى عائداالى القلعة فنظرت اليه بزفرات التنهد والحسرة وعبرات التأسف والحيرة وفكرت مليا وانافي اندهاش من امره ثم قطعت علائق قلبي به وتأوهت وعدت من حيث اتيت الى معسكر الحملة) اه

#### VI I

#### 

وبعد أن أنم الامير (البرنس) مهدي قلى ميرزا تجهيزاته وفرغ من اعداد معداته وترتيباته زحف بعسكره الى جوار القلعة واضعاً مركز قيادته فى نقطة تبعد عن القلعة بفرسخ واحد ونصب الخيام والقباب ثم أخذ فى البحث والتساؤل عن معرفة تعداد أصحاب القلعة الحقيقى وما يملكونه من قوة فهو لل أهالى تلكم الجهات فى الامر وكبروا من شأن الحركة فى نظر الامير مااستطاعوا من التهويل والتجسيم حتى قدروا العدد بألفين ونيف وبالغوا فى وصف ما قام به المحصورون من شديد الحملات وضروب الشجاعة والفروسية ، فأضحى ذلك سبباً فى إحجام الامير عما أزمعه من الامراع فى الهجوم خشية الاندحار والحذلان وعدل الى الاناة منظراً وصول النجدات وبالاخص ورود عباس قولى خان وفرسانه الذين كانوا على علم بأحوال البلاد وبالطرق والمسائك

المؤدية الى القلعة. واستحن أن يكاتب أهل القلعة بغية التمكن من مقصوده باستكمال الاستعداد ، وليقف على أحوال المحصورين بواسطة ذهاب الرسول وإيابه. فحرز خطابا الى القدوس مضمونه السؤال عن غايتهم من التحصن بالقلعة والاستفسار عن الاسباب والدواعي التي حدت بهم الى مخاصمة الدولة والقيام لمقاتلة رجالها ونصحهم بأن يرجعوا سيوف الخصاموالقتال الى أغمادها ومخرجوا من القلعة وينزلوا على التسليم والطاعة والاكانت العاقبة علمهم الوبال والنكال. ولما كان هذا الخطاب من جملة مأميه الجند من القلعة بعد استشهاد الاصحاب لعبت به يد الضياع والفقدان ولم يعثر له حتى اليوم على أثر . واما الكتاب الذي حرره القدوس جوابا على هذا الخطاب وبعث به الى الامير فقــد ابقته يد الحفظ والصيانة ولا تزال نسخ عديدة منه الى الآن.

ومن الانباء الصحيحة ان امرأ من اكابر رجال الامير اطلع على جواب القدوس ووقف على حقيقة أمر المتحصنين فاستنسخ الجواب ثم تمارض واستعفى من الاشتراك في الحلة وفاء الى طهران قبل ان يبدأ في القتال ومذ وصل الى العاصمة اعتكف ببيته ملازما جانب الصمت والسكون بقية عمره وكان اذا جرى محضرته حديث القلعة ووجد آذانا واعية نزبهة عن الهوى والعصبية خاض في وصف اصحاب القلعة بالتدبن ومحبة الله وتكام عما تعدت به عليهم يد الجور والمغاشم.

أما الجواب فقد تسنى المؤلف العثور على نسخ عدة منه ومن جملة تلك النسخ النسخة المنسوبة الى النبيل وهاك تموذجها : « اننا نتقدم الى حضرة النائب الاعلى \_ أيده الله تعالى \_ ونعرضان البطاقة العالية وردت الينا ونحنفى بقعةهذا البلاء والله الواحد الاحدشاهدعلى انهذا الجمع المنكسر الضعيف يكره الخصومة وينفر منها وهو أجدر الناس باستنكار النزاع والقتال لاسيا اذا كان ذلك مع حضرة صاحب الملك ومليك المالك ، فان الذمن ينازعون الدولة ويقاتلونها هم طلاب الرئاسة والسلطنة : ليس إلا ، المثال افراد هذه الطائفة الواقعة في حبر البلاء والذبن داسوا باقدامهم على مراتبهم ومناصبهم ونبذوا الرئاسة والمنبر والمحراب ظهريا وقطعوا جميع علائقهم بالدنيا ودخلوا حظيرة التجرد والانقطاع ولكننا قمنا مما يجب علينا من حق وواجب فأعلنا ظهور المنتظر وأقمنا حجته للعلماء الاعلام الذين مابرحوا ينتظرونه منذ الف سنة لايفتأون يضرعون الى الله في الاسعاف بظهوره وبروزه، وأبلغناهم آياته وبيناته ولكنهم تشبثوا بالاوهام كما تشبث بها الغابرون وغضوا الطرف عن الحجة اللامعة القاطعة والبرهان الواضح المبين ولم يقتصروا على حرمان أنفسهم منحظ النصفة والحق باعراضهم بل قاموا لاغواء العوام وباتوا عوامل حرمان الجميع من هذا الفيض المطلق ولم نزل بعد نراهم في بادية الضلالة والغواية وفي حيرة وانتظار ولقد أحب هؤلاء الارقاء المحصورون معي بالقلعة إن لا يكون

مثلهم مثل أهل القرون الخاليـة والامم الماضـية كالزردشتيين والاسرائيليين والمسيحيين فيمجرد الانتظار العقيم والاحتجاب وان لا يكونوا سببا في حرمان أهل العالم ولكن العلماء لم برضوا بذلك بل قابلونا بالهزء والسخرية واخلد بعضهم الى الطعن واللعن والسبوالضرب وماشا كلتلك الوسائل التي كانت ولمتزل ملجأ ارباب الاغراض ورجال الطمع الذين اغاتطمح انظارهم الى المناصب والثروة والجاه . وأفتوا قبل ان يتحروا الحقيقة ودون إمعان النظر بكفر العباد وحكموا بقتلهم واشاعوا بين الناس امهم مجسون وحرضوا العوام الابرياء على قتل هؤلاء المظلومين المشتتين وقرروا أن وسيلة الزلفي من الله عز وجل هي قتل بضعة افراد من المظاليم وغرسوا الشكوك والشبهات في قلوب الناس وعلى الخصوص الحضرة السلطانية فانهم دسوا في افكاره كثيراً من المفتريات الى ان تمكنت منه الظنون واضطروه الى سوق الجيوش وهمدر دما، الرعية والبسوا بايديهم هيكل هذه الدولة ثوب العار الابدي الذي لا يمحى على كرور الايام ولايزول الابانقراض العالم ولوكان المجتهدون من الذين بميزون بين الحق والباطل لاهتموا في تحقيق هذا الامر من أول ظهوره ولا عتدوا الوقوف على تفاصيل هذه الدعوة من أهم الامور وأعظم الشئون والزمها ولكانوا هجروا الراحة ولم يترددوا ساعة في السعى لمقابلة مدعى هذا المقام ومباحثته دون غرض أو مرض في النفسأو مشايعة للاهواء فيذاكرونه ويناظرونه

ويطلبون منه البينة والبرهان ثم يتبين لهم صدق هذه الدعوى من كذبها بكل وضوح وجلاء ويعلنون ذلك للعالم لكيلا يبقى لدى امرى اشبهة ما وكان الواجب عليهم أن لا يسمحوا للناس بهياج واضطراب وأما الدولة فلبعدها عن الاطلاع على مقصد حضرة البَّابِ الذي هو مرآة الاحدية ومرماه ، أمرت بنفيه الى أقاصي البلاد وسجنته وأقدمت على قتال بضعة من اصحابه الصادقين المتفانين الذين هم في الوقت نفسه من اصدق رعا باالدولة ، فياسبحان الله كيف تأدى الاختلاف بالرأى والاشتباه بامر هذه القضية الى حد لايتأتي الفصل فيها بين الحق و الباطل بغير المدافع والبنادق ولكن لما كان رجال المدافع وحملة البنادق غير مسؤلين عن هذا الفعل أو غير مكافين به وايس من تكاليفهم ، كان القيام بذلك هو واجب العلما، الاعلام فكان حمّا علمهم ان يفحصوا هذا الامز وبمحصوه فاذا ماتم لهم المطلوب وحلت المشاكل بالطرق العلمية والبراهين العقلية وتميز الحقش المين فنعمت النتيحة والااستعددنا للعدول الى المباهلة وتحكيم الله الحكم العدل ( ليحق الحق وبزهق الباطل)وان لم تكف المباهلة أيضاً اشعلنا النيران وولجناها حتى يظهر المغشوش ويسود وجهه أما اذانالت هذه الاقتراحات منكم نصيبها من الرفض ولم تحز لديكم قبولا وما رغبت العلماء في واحد منها والاقبال عليه فلا نلزمكموها بالقوة واننا لايحمل في قلوبنا لاحد يغضا ولا ضغينة ونحن فئة مظلومة وقعنا في هذه البيدا، واحتملنا

عديد الصدمات والمشقات وما لا يطاق من الكوارث والمضرات فافتحوا لنا الطريق لنخرج منهذه البلاد الىجهة العتبات العاليات ونخلى لكم وللعلماء هذهالديار والاقطار واذا قطعتم علينا الطريق وأوصدتم السبل أمامنا وسددتم الجهات الاربغ في وجوهنا وكان كل مقصدكم قتل هؤلاء المظلومين فلا يبقى لدينا الا واجب واحد وهو الدفاع عن انفسنا وانا وان كنا على علم اليقين بان نتيجة هذا الدفاع هي شربنا كأس الشهادة فلا نكتمنكم اننا قد أعددنا النفوس لهذه الشهادة برجولية لامزيد عليها ليتبين للعالم اجمع صدق عقيدتنا ببينة واقعية وشاهد عيان هو الشهادة الفعلية ولكن ايها الامير الحر الضمير لاتسل" سيف الظلم والتعدي ولا ترق دماء الجند الابرياء المساكين وهذا الحزب المظلوم المشتت قبل الفحص والتدقيق فان الامر مشتبه فيه لدى الحضرة السلطانية ولولا ذلك لكان في الامكان تلافي هذا الخلاف بوسيلة الأنصاف والتدبير دون الاضطرار الى امتشاق الحسام وقتل الرجال واراقة الدماء واعلم ان فزعون مع ما كان عليه من القدرة والجبروت والادعاء مع ان موسی کان ربیب بیته وقد قتل نفسا وفر هار با بعد اقراره وكانمستوجب القتل، الامر الذي كان فرعون يقدر عليه، معذلك فانه تروى وحقق في الامر وفحص ودقق وطلب موسى فجيء يه اليه وابعد البحث والمذاكرة طالبه بالبزهان على صدق نبوته فِقَالَ أَنَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ صَدَقَ دَعُوايُ هِي هَذَهُ العَصَا وَالْهِدُ الْبِيضَاءُ

ولما اعترض فرعون قائلا ان هذا من فنون السحر والشعوذة سمع في الجواب قوله تعالى (فأتوا بمثل هذا ان كنتم صادقين) فلم يستهزى ورعون ولم يسخر بالامر بل جدفي سبيل الاتيان بالمثل ودعا الف ساحر من السحرة وتكبد مصاريفها ، وكذلك كان حال هرون الرشيد العباسي فأنه جمع نيفاً واربعائة من العلماء لمناقشة الانسة ( مساية ) (١)

وكل ذلك يخالف ماوقع في هذه الأيام اذ يوجداليوم أربعائة شخص من أكل المجتهدين وافضل المحققين قد صدقوا بهذا الامر البديع وشهدوا عن اجماع واتفاق بظهور حجة الوقت وقيام المهدي المنتظر وما زالوا على هذا التصديق والاعتراف. وفي حين تحقق هذا فإن الناس قاطبة بعد ان ظلوا منتظرين لهذا الظهور الاعظم منذ الف سنة لم يخطوا خطوة في سبيل البحث والفحص وذلك لما بهم من فرط الغرور والغفلة المتناهية وما تذاكروا على قاعدة العدل والنصف في هذا المطلب العظيم الذي هو أهم الامور ولم يتبادلوا الآراء ليظهر صدق هذا المدعي من كذبه بدون خصام ولا نزاع بل تمسكوا بالاوهام التي تشبث بها الاولون من آلاف السنين وحسبوا ما عندهم من الافكار كحجة وقاموا على قتل السنين وحسبوا ما عندهم من الافكار كحجة وقاموا على قتل

<sup>(</sup>١) الآنسة حسنية هي جارية الامام حنفر الصادق وكانت تقول ان الحلافة حق لا ل البيت وكان هارون الرشيد مخالفاً لها وألرأي فجمع هذا المجلس من العلماء لمناقشتها فتغلبت عليهم ( المعرب)

النفوس والتكفير والتدمير منغير ان يروا شيئا أويعرفوه بميزان العتل والروية ثم سيروا الدولة حسب مقاصدهم وأهوائهم وقادوها لقتل جماعة المتبتلين المجاهدين بيد انهؤلاء الاصحاب المحصورين في هذه القاعة البلقع نفضوا أيدبهم من الارواحوالاموال والمكيان. ولوصولهم الى مقام اليقين في أمر ظهور حجة الله رأوا مالا ترى الاعين وسمعوا مالم تسمعه الآذان وأصبحوا أمناء الاسرار ومجالي الانوار وقطعوا سلاسل التعلقات بشجاعة وجذبة الهية واقدموا على عالم الحق متمسكين به ومنتظرين القضاء الالهـي ومتأهبين لحمل مايقع من الحوادث وتلقيه بالصبر والتسليم، ومعلوم لدى كل منصف خبير أن الفداء بالروح والتنازل عن كل مافي اليد ابتغاء هداية العالم ورغبة في رفع غشاء الغفلة عن الابصار والبصائر ليست من هينات الامور التي في استطاعة كل نفس القيام بها والاقدام عليها ولا هي من متناول قدر أرباب الاغراض والاهواء وسيبقى ذلك دائها أبدأ فان الاخطار المخيفة محيطة بهذه المرحلة المدهشة ومع هذا كله فاني وهؤلاء الارقاء المشتين قد دخلنا في بيداء الهلاك وذاك الوادي المحفوف بالاهو الوالمصائب والمحن متوكلين على الله الكريم ومستسلمين لكل أصناف البلايار تروننا مهائمين في سبيل الفداء متمسكين بصراط الحق المستقيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم مكم انتهى

ولما وصل هــذا الجواب ألى يد الامير وتلي فى حضرته

استغرب من مضامينه جد الاستغراب وتسرب الشك الى ذهنه فيما يتعلق بحقيقة المحصورين حتى انه أبدى الحيرة في أمرهم أمام خواصه وأركان قيادته ولكن أهواء الرئاسة والحبكم وأغراض السلطنة السياسية صداه عن التفكير في عمل ينجم عنه ترك القتال فكتب خطابا الى حضرة القدوس على طريقة المجاملة قائلاله:

(انجميع مضامين ماكتبتموه مقرونة بالصواب مطابقة للقانون ولابد" لنا من ان نجمعكم مع العلماء للبحث والتدقيق حتى يتبين الغث من السمين )

وكان جل قصده من ارسال هذاالخطاب أن لا تتسرب الى أذهان المتحصنين فكرة الفرار أوالحملة قبل وصول عباس قولي خان بفرسانه وأن يكون معهمهاة لاتمام استعدادات القتال، ولكن هذا التدبير لم يجده نفعا كما سترى .

فانه لم يمض على وصول ذلك الخطاب الى القدوس الا يومان أو ثلاثة حتى ثبت للاصحاب أن الامير يشتغل في تدبير أمر الهجوم عليهم منتظراً وصول النجدة ومتحينا للفرص المناسبة فامر القدوس الاصحاب بان يستعدوا بالسلاح ويتأهبوا للهجوم على عسكر الامبر فلم يكن الا ان جمعوا شملهم ونهضوا بخيلهم ورجلهم متجهين نحو المعسكر بعد أن خلفوا في القلعة ثلاثة عشر نفراً منهم ناطوا بهم حراسة القلعة والابراج وكان القدوس وباب الباب را كبين في طليعتهم وكانت ملابسهم من حيث الترتيب على نمط خاصيؤثر

في الناظرين اليهم تأثيراً غريباً مدهشا ، فكان كل واحد منهم متقمصا بقميص من القاش الملون استعاض به عن مجموع ملابسه لا تزيد أكامه عن المرافق ولا طوله عن الركبتين، متمنطقا محائل غدارته أو سيفه وعلى رؤوسهم قلانس بلون وطراز واحد، وفي وسطكل فرد منهم قطعة قاش بيضاء رمزا الى الكفن، وبرزوا جفاة الاقدام وهم يرددون بصوت واحدرنان يدوى كالرعد القاصف كلة ( ياصاحب الزمان ) فترتج من هول صداها الفيافي والقفار والجبال والتلال ولو أن ناظرا غريب الاهل والديار نظر اليهم ولم يكرن له سابقة علم بطرف من حالاتهم ووقع طرفه على هيئتهم وعاين حملابهم الشديدة القاسية لما شك في أنهم مجانين أو قال على سبيل التفرس ان هؤلاء رجال اصابهم الناس بالقدر الفاحش من الصدمات والتعديات وسمعوا من استهزائهم وأذاهم ماسمعوا وضحوا حقوقهم الثابتة الشرعية على مذبح أهواء البرية، وعرضوا بانفسهم لاستهانة الرئيس والمرؤوس والسائس والمسوس، حتى طفح الكيل ومحطم زجاج صبرهم فقطعوا روابط العلائق والاسباب ونفضوا أيديهم من الارواح والاموال تم هبوا للدفاع بتهيمج لايبعد عن الجنون.

وبالجلة فان السكون كان سائدا على تلك البقاع والربوع، والعظاء من رجال الحلة وأرباب المناصب غرقى في المنام والاطمئنان التام بقرية على بعد فرسخ من القلعة، أما العساكر فكان بعضهم نحت الخيام ، وآخرون في البيوت يتنعمون بلذيذ الراحــة-ويتمتعون بطيب الرقاد.

فلما وصل الاصحاب الى المعسكر ارتفعت الضوضاء من كل الجهات وطبقت جلبة الاصوات سائر الاطراف والاكناف.

وفي اول الامركانت المساكر في غفلة مطبقة لجهلها بشأن هذه الضجة اذ استحال عليهمان يتصوروا هجوم أهل القلعة واقدامهم على عمل من هذا القبيل بل ظنوهم فرسان عباس قولى خان قد اقبلو اوان ضيق المكان دعاهم الى احداث هذا الهياج الدال على الانزعاج، لكن سرعان ماخاب ظنهم وسمعوا نداء يا (صاحب الزمان) يدوى في آذا نهم فاتضحت لهم عند ذاك جلية الامر، واخذوا في الاستعداد خلال ذلك الاضطراب ولكنهم لم يكادوا يأتون على أمر هذا التأهب والتهيؤ حتى كان الوقت قد فات ووقعت الذخيرة في أيدى الاصحاب فاحرقوها ثم توجهوا أيحو البناية التي كانتسكن الامير بيد ان الامير في هذه اللحظة كان قد استيقظ من منامه مذعورا وهرول نحو الجبل يطلب الخلص والمهرب واختبأ بين أشجارهما برتعش من شدة الخوف والوجل. وعندماعاين الجند فرار أمرهم حذو احذوه وفرواهاربين وتشتتوابين اطراف الغابة ولكن ثلاثة منكبار الجيشلم يتمكنوا منالفرار والنجاة فاحترقوا بنارالذخيرة وهم (سلطان حسين ميرزابن فتج على شاه\_ وداود ميرز ابن ظل السلطان السابق \_ وميرزا عبد الباقي رئيس ادارة الحلة)

ولما غدا النصر والفتح للاصحاب باهراً في تلك الموقعة شرع البعض في السلب والنهب مع ان القدوس وباب الباب سبق لمما ان كررا على مسامعهم التنبيهات وقالًا لهم « ان النهب والسلب عملان دنيئان وانتم نفوس شريفة تتقدمون بارواحكم لتجعلوها ضحايا فينبغي لكمأن لاتلوثوا أيديكم بارتكاب أمثال هذه الدنايا، فرغماعن كل تلك النصائح والوصايا تقدم آفاعبد الرسول الماز ندراني \_ وكان ذا مقام ممتاز بين احباء ماز ندران وهو أحد الشجعان المقاديم \_واعتد أندحار الاعداء فرصة نمينة وطفق مع رجاله يجمع الاسلاب أما سائر الاصحاب فأنهم لم يرتضوا هذا العمل ولكنهم اضطروا لانتظاره كراهية بركه هو وفرسانه والرجوع بدونهم ورغبة عن معا كسته فيما شرع فيه ، فطال الحال على ذلك الى ان بدت غمرة الصباح وبانت الاشباح،فتحرك الاصحاب للرجوع الى القلعة.

وفي هذه الاثناء اجتمع مايقار بالالف من الجنود الذين فروا في الليل واختبأوا تحت الاشجار، ورأوا عدد الاصحاب قليلا لاكا توهموا، فحملوا عليهم وأمطروهم والبلا من رصاص البنادق ودارت رحي الفتال بين الفريقين وخاض باب الباب عباب المعركة وأظهر معجزات الشجاعة، وفياهم في العراك والكفاح اذ اصيب القدوس بطلق ناري في فمه جرحه جرحا يسيرا وكسر بعض أسنانه حتى اضطر للامتناع عن الطعام هنيهة كان غذاؤه فيها اللبن وما شاكاه من سائل الاغذية

هذا وبعد ان قاومهم الاصحاب أكبرمقاومة وأبلوا بلاء حسنا وهم على أدبارهم،وتعقبوهم الى أفنيةالمعسكر، ثم عادواودخلوا القلعة ،ولما استقربهم المقام قام حضرة باب الباب ينحى باللائمة على آقا عبد الرسول وفرسانه ولهم قال ( لولا اشتغالكم بجمع الاسلاب لما كانت الكائنة الاخيرة وما جرح فم حضرة القدوس) ثم قال :( ينبغي لنا ونحن فيلجة البلاء والمصائب ان نغض الطرف عن شئونالعالم بحذافيرها ونوجهالقلوب بحق الى مقام الحق ، لان مقصدنا الوحيدوواجبنا المقدس أنما هو هداية الخلق ونجأتهم ، فلنأخذ حذرنا من تلويث أنفسنا بدنايا الاشياء وخيالات الدنيا والأكانعناؤنا بجملته عقما وتذهب مشقات الاصحاب هباء منثورا) والخلاصة انه بعد ان نثرعليهم من هذه النصائح الغالية المقدار الوفير والشيء الغزير، اتعظ من جمعوا الاسلاب ابلغ اتعاظ وندموا على مافرظ منهم واعتذروا باذاين العدة بانهم لن يلوثوا أنفسهم فعا بعد بامثال هـذه الفعال وأن يبذلوا النفس بكمال التورع والانقطاع.

# عباس قولىخان اللار يجاني فوقه الإيش

وهجمةالاصحاب الثانية ليلا

في مغبات تلك الوقعة الليلية شخص الامير ( مهدي قولي ميرزا ) الى بار فروش وكله أسى وأسف من المصائب التي حاقت بالحملة من فناء العسكر وهاكة القواد، وأبدى تبرمه وتذمره من من عباس قولى خان لابطائه عن الحضور وحمل ذلك التراخي على محمل التآمر على صنيع مقصود وعده أمراً وقع عمدا .

أماعباس قولى خانفانه عندسهاعه أنباء تلك الوقعة خف مسرعاً الى ميدان القتال خشية وقوعه في مسئو لية لدى الدولة ومخافة استحقاقه الزجر والعقو بة فجمع فرسانه على عجل و نهض بهم وقابل الامير والتحق الحملة، و بعد ان تشاور الرؤساء في أمر القتال وشئون الحرب والنزال نحركت الحملة نحو القلعة ، و نصبوا الخيام على مدناة منها وشرعوا في تشييد الحصون والمعاقل . لكن لم يخف أمرهم هذا على الاصحاب فعولوا على القيام بهجوم ليلي وكبس المعسكر .

ففي الليلةالاولى وقبل أن تستوفى العساكر أعمال المتاريس والتحصين أمرالقدوس الاصحاب بالخروج وبقى هو مع نفر للقيام بحراسة القلعةو بينماكان الجيش في أمان واطمئنان بعضهم يظن أهل القلعة غافلين عن مجيئهم والبعض الآخر يهتم برسم خطط الدفاع والهجوم ويصور ماسيقع غدا من الاعمال ـ واذا بندا، ( ياصاحب الزمان ) قد ارتفع الى عنان السما ، واعتبه هجوم أهل اللعة بحملة شعواء على المعكر

ولما كانت الاخبار عن شجاعة المتحصنين قد شاع أمرها و ذاع وصيت بأسهم وجرأتهم قد ملا البقاع والاسماع ، أوسع القلوب الحوف والهلع والارتباع ، والذي ضاعف ذلك في المستمعين والجنود جهلهم بعددهم و عددهم و توهم الجند ان الهاجمين لا يقلون عداً عن الالفين من فرسان ومشاة فخامرهم الفزع والاتعاب وتولاهم الوهم والاضطراب، ففتك بهم الاسحاب فتكا ذريعا وقتلوا عددا كثيفا وجرحوا أكثر من ذلك ثم قفلوا راجعين قريب الصباح الى القلعة ، ولم تكن قتلاهم ولا جرحاهم الاقليلا . أجل لقد صارت غزوة تلك الليلة من الغزوات المروعة المخيفة بما تكشف من غزوة تلك الليلة من الغزوات المروعة المخيفة بما تكشف من شجاعة الاسحاب وإقدامهم على الموت من غير ما رهبة ولا هيبة حتى ان المؤرخين من أعدا، وأحبا ، أثرعوا صفحات الصحائف بشرح تفاصيل هذا الخطب الجلل .

وكان من استنتاجات أفراد الحملة من مشهوداتهم في أحوال الاسحاب ان عرف كل فرد منهم بان القدوس شخص روحاني، رجل تقوى وورع، وله دون سواه النفوذ القابي الاكبر على الاسحاب. أما ما عدا هذا من رسم خطط الهجوم والدفاع واختراع أفائين الحداع فى المحاربة والقراع فذلك من ترتيبات وتدبيرات جناب الدرية)

باب الباب فهو الركن الركين والسند الوحيد في ثبات الاسحاب وقوة دفاعهم، وصاحب اليد الطولى في تشتيت رجال الحملة من الرئيس الى آخر جندي . لذا أمسى أو لئك يتحينون الفرص لقتل حضرة باب الباب، و باتوا له بالمرصاد في جيع الاحيان والاوقات ولكنهم لم يصلوا الى مطمعهم هذا الا بعد برهة أظهر في أثنائها حضرة باب الباب من افانين الدفاع وأساليب القراع ما ادهش أعاظم القواد وا كابر رجال الحرب والجلاد .



The Manual Control

#### شهادة باب الباب

ان المدة التي تصرمت ما بين ابتداء الغزوات الى ليلة شهادة حضرة باب الباب، كانت عبارة عن نيف وشهرين وقع في ادر اجها مفاجآت شديدة وهجات عنيفة تلف فيها عدد عديد من الجند وأهل القلعة وما استفاد رجال الحملة النظامية من التجارب في جميع هذه الوقائع والخسائر غير اكتشافهم طريقة اعتاد اهل القلعة السير عليها. وهي انهم كانوا عند قفولهم من هجاتهم الليلية ينتظر بعضهم بعضاً في ادغال الغابة و يوقدونالنار كعلم بجتمعون حوله، ثم يأخذون بالعودة معا الى القلعة. فبعد ان تحقق عباس قولي خان بنفسه من امر هذه العادة التي اعتادها الاصحاب جاء ذات ليلة متخفياً مغيراً زيه المعتاد وصعد احدى الاشحار الواقعة في الممر الذي مجتازه باب الباب ورجاله للهجوم على المعسكر عوتوارى بين أغصان الشجرة وأوراقها وقعد بالمرصاد برتقب خروج باب الباب وعودته ، عساه يتمكن من غيلته فيورده حتفه .

ولما خرج الاصحاب من القلعة واشتبكوا مع الجند في الحرب والطعان مكث عباس قولى خان ينظر الى ساحة القتال وبرصد عودتهم بفارغ الصبر حتى اذا اشملوا النيران يقضى ما في نفسه من الارب. واتفق ان كان النفاح والكفاح في تلك الليلة على الشده وأصيب عدد كثيف من الفريقين.

وقال بعض المؤرخة ان من قتلوا في تلك الليلة من رجال الحلة كانوا اربعائة ، منهم خمسة وثلاثون من ارباب الرتب والمناصب، والبقية من الجنود . وأما أهل القلعة فكان مجموع خسائرهم من بداية الغزوات الى نهاية هذه الليلة سبعين نفسا كان آخرهم حضرة باب الباب ، وتفصيل الحبر :

أن الاصحاب بعد ما تعبوا من القتال والنزال اخذوا ينسحبون من الميدان الى جهة النار التى اشتعلت الاجتماع حولها . وكان عباس تولى خان في تلك اللحظة يبحث بين اشعة النار وأنوارها الضئيلة عن باب الباب باشد ما له من قوة النظر والبصر ، حتى وقع نظره عليه وعرفه فصوب فوهة بندقيته نحوه ورماه فاصاب صدره ثم اعاد الرماية فاصابه ثانيا. عند ذاك أمر حضرة باب الباب احد الاصحاب ان يسرع بكل الامكان في ايصاله الى القلعة . فركب هذا الصاحب جواد باب الباب واحتضنه واطلق العنان للجواد حتى المع القلعة ، وعندما شرع في إنزاله عن الجواد اسلم الروح وصعد الى الملا الاعلى

اما الاصحاب فانهم تقاطروا بعده الى القلعة باشد التعب والنصب ، ولماعلموا بصعود رئيسم المحبوب وقائدهم الاوحدد جرح الاسى منهم القلوب واستغرقوا في النوح والنشيد والنحيب اما القدوس فقد تجمل باجمل الصبر والجلد ولم يظهر شيئاً من الجوى والاسف ، وأمر بمواراته النراب ثم اخذ في تعزية الاحباب

وسنأني في الموطن المناسب على شرح آقا محمد رضى االماز ندراني الذى هو احد بقايا السيف من تلك الواقعة وما قاله عن الهسه وعن سائر الصحب ومن ذلك قوله بمناسبة ذكره لشهادة حضرة باب الباب هذا (لما وقع نظر حضرة القدوس على رفات باب الباب لم يظهر عليه ادنى تغير وتأثر واشار بعصاه الى جسد الشهيد مع كال السمت والثبات والسكينة والوقار اقائلا: احملوا هذا الجسد المطهر وادفنوه في ضريح يحفر له في الغرفة الخربة التي في جوارسور القلعة. فشرع الاصحاب في حفر القبر بينها كان القدوس يصلي على الشهيد وفي تلو ذلك دفنوه بلباسه الذي كان مخضبا بدمائه

وروى الآقاللذكوركا روى المرحوم ميرزا حيدر على الاردستاني الذي كان من بقايا السيف أيضا أن جماعة ممن خرج في تلك الليلة من الاصحاب الى المبارزة لم يعودوا ولم يعرف المرؤهل قتلوا أم عرض عليهم حدث آخر فامر القدوس الاصحاب بالاذان والمناجاة وتلاوة القرآن قبل الميعاد المعتاد في سائر الليالى

وكان من خلائقهم ان ينتبه كل امرى، منهم من هجوعه قبل الصباح و يأخذ في تلاوة القرآن والادعية بصوت جهوري كان الجند يسمعونه في بعض الاحيان من معسكرهم، وروى لنا بعض منصفى أفراد الحملة انه قال في إحدى الليالي لبعض أسحابه اذا كان الكفر هو ما عليه أهل القلعة والاسلام مانحن معشر الجند عليه فالانصاف أن نتبرأ من الاسلام ونعتنى الكفر ذاك

لاننا نسمع من القلعة نغات الادعية والصلاة وتلاوة القرآن بينا لا نرى بين افراد الجيش من الكبير الى الصغير سوى العربدة والسكر، ولا نسمع منهم سوى فحش القول الذي ليس بعده قبح ولا هجر — والحلاصة انه لما ارتفعت الاصوات في تلك الليلة بالاذان والدعاء قبل الميقات على غير المعتاد لم ينقض على ذلك نصف ساعة حتى أخذ الغائبون بالعودة يتقاطرون الى النلعة وتبين لنا حيثئذ انهم كانوا قد ضلوا السبيل من بهمة الظلام الحالك وشدة وعورة الطريق فلبثوا في أطراف الغابة حيرى وعند ما سمعوا أصوات المؤذنين توجهوا نحوها ووصلوا الى القاعة ) ها سمعوا أصوات المؤذنين توجهوا نحوها ووصلوا الى القاعة ) ها سمعوا أصوات المؤذنين توجهوا نحوها ووصلوا الى القاعة ) ها

### الجهاد العام

قد سبق لنا الاشارة فى الحلقة المتقدمة الى ان الذين قتلوا من رؤساء الجيش وارباب المناصب فيه يقدرون مخمسة وثلاثين قتيلاً ، وتفصيلا لذلك نقول :

ان اولئك القتلي كانوا من اقربا، عباس قولي خان ومر · أعز النَّاس عليه فلما نمي اليه الخبر بدل من فرحه ومرحه بقتــله باب الباب ترحا وقرحاً ، وامر محمل اجساد القتلي الى بلدة ( آمل ) تم لحق بهم وشرع بهيبي، مراسم الما تم والمنائح والعزاء، فاشترك المديدون من أهالي مازندران في ذلك، وتشاطروا الاسي والجوى وتبادلوا التعزية لما بينهم وبين المقتولين من القرابة والرحم . أما سعيد العلماء فانه عند ما علم ترجعة عباس قولى خأن وارتداده أضطربت افكاره وملكه الزعر والرعب وخالجته الهواجس والظنون المزعجة ، وحسب لتقاعد عباس قولى خان الف حساب ومحقق لديه استشراء الشر حتى لقد تصور ان ضرراً ما محققاً سيصل اليه تم نظر الى ءواقب الامور فوجدها وخيمة وبيلة عليه ، فحرر الى عباس قولى خان خطابا ضمنه جميع صيغ المدح والثناء واطراه بكل نعوت الشجاعة والبسالة وخاطبه مشجعًا له قائلًا: ( انك وان تحملت النصب والمشقة وضحيت باقاربك في هذا الصدد فارس الشي الذي يرتى له انك لم تتمم خدمتك بل تقهقرت الى الوراء وانني لاخشي ان يسبقك سواك ويستأثر دونك بثقلد هذا الفخر والشرف، فتذهب اتعابك مع الريح اذن يجب عليك انتعجل كي تنال الاجر والمثوبة وتصل الى رئاسة مازندران العظيمة ) وكذلك كتب كتابا آخر الى علماء (آمل) راغبًا اليهم في ان يطرقوا ابواب جميع الحيل والوسائل لارجاع عبساس قولى خان الى القلعة قائلا: (انه ليخشي أن يفر البابيون من هناك أو تتضاعف جرأتهم وتشتد شكيمتهم بما قد وقع وجري فيقوموا بهجوم على البلدة وتتجدد اسباب النصب والمشقة) فأخذ علماء « آمل» يفدون على عباس قولى خان من كل الاصواب يستحثونه و يشجعونه على العودة الى ساحة القتال . ولكن عباس قولى خان استا، من الحاف العلماء واحتسبه اهانة له وقال لهم : (اذا كانت المسألة مسألة جهاد فتكونون انتم الاحرياء بالاقدام على ذلك فانتم حملة لواء الشرع والقوام بالحفظ عليمه فلماذا تلازمون جانب السكون والدعة وتضطجعون على فراش الراحة حائدبن عن الفريضة تم تدفعون غيركم الى خوض المعامع وتعرضونه الى القتل وانما الواجب عليكم ان تكونوا في طليعة الناس كي يتأسى بكم الجمهور

ولاشك أن أقوالا كهذه من عباس قولى خان كانت من باب التعلل والمطل ولكنها في آن واحدد الزمت العلماء للحجة واوقفتهم في موقف حرج فاضطروا ابث المنادين في الطرق

والاسواق يدعون الناس الى الجهاد الذى هو فرض كل مسلم وقالوا انه بجب على المسلمين كافة أن بهبوا لاقتلاع جذورا البابية واستئصال شأفتهم. وعند ذلك أخذت المسألة شكلا رسميا وقدمت دعوة الجهاد الى زعيم المجتهدين سعيد العلماء فوقع هو أيضاً عليها وأفتى بوجوب احابة هذا النداء، فاحتشد حشد من الطلبة والمرتزقة في بلاة آمل وخفوا الى بار فروش حيث انضم اليهم سواد آخر من أهالي تلك البلاة وخرجوا جميعا الى ميدان الجهاد.

ولا مخفى على القارى، ما يكون من هذا الدهم المكون من العلما، والطلاب وأبنا، الاحتراف والا كتساب، العزل عن السلاح الذين لم تسبق لهم سابقة نمرن في الكر والفر، ولا مراس لهم ولا معرفة باحوال الحرب ولم يطرق آ ذام م دوي البنادق التي سيسمعونها من رجال القلعة البسل المستمين في الذود عن حيامهم المفادين بانفسهم في سبيل معتقدهم والهامهم

ولما وقعت عين عباس قولى خان على هذه الجال اضطر للاوبة الى الميدان مع فرسانه، وحينا عاين الامير ذلك بادر هو ايضا الى الميدان مع فرسانه، وحينا عاين الامير ذلك بادر هو ايضا الى الحرب والقتال وحشرت هذه الفرق الثلاث فى قرية لا تبعد عن القلعة الا فرسخا واحداً وحطوا رحالهم فيها ، وكان الظن الاغلب ان هذه الكتائب ستنسف البابيين نسفاً وتدك بنيان عزهم ومنعتهم خلك لان الحلة في هذه الكرة كانت مكونة من الجنود والطلبة

والعامة، ونار الغيرة الدينية متأججة في صدورهم جميعا ، لذا لم يرض واحد منهم بالتأجيل والتسويف، ولم يكادوا محطون الرحال بالقرية المذكورة حتى صدرت الاوامر بالاغارة والهجوم العام على القلعة وبثت الطلائع من فرسان ومشاة لاستئناف عمل المتاريس التي سبق انشاؤها بجوار القلعة . وأما بقية رجال الحملة فكانوا يقتصون أثر تلك الجنود .

ولنعطف زمام البراع الآن على أسحاب القلعة وما كان من أمرهم فنقول: انهم بعد ان استراحوا قليلا من متاعب الصدام والاقتتال، وسريت عنهم أوصاب النزال والنضال، أعدوا أنفسهم لاعادة المهاجمة والكفاح وقرروا بينهم ان لا يتركوا ألوية العمل من أيديهم ولا أن بمهلوا الجند لححة ولا يعطوهم فرصة بل يفاجئوهم غب وصولهم وورودهم فأرسل حضرة القدوس زمرة من الاصحاب غب وصولهم وورودهم فأرسل حضرة القدوس زمرة من المتاريس وأمرهم بان مجتمعوا خلف أشجار الغابة وعلى مقربة من المتاريس والاستحكامات ومحملوا حملة واحدة على الجند حالما ينقدمون والاستحكامات ومحملوا حملة واحدة على الجند حالما ينقدمون خطوات للسير والتقدم حتى دهمها الاصحاب بخروجهم من مكامنهم منادين بصوت واحد رنان ( ياصاحب الزمان )

و حملوا حملة دهماء امتد بها القتال زمنا وبعد ان قتلت اعداد من الجنود واسر آخرون تقهقرالباقون وقد استحوذ القنوط على قلوبهم وبئسوا من حيازة المواقع المنشودة. ولما ان تلافى المنهزمون

مع رجال الحملة في بحبوحة الطريق شرحوا لهم ما قام به أهل القلعة من خطير الاعمال: وقالوا ان الاستحكامات أصبحت في حوزبهم فعاد الفيلقان معا لاستشاف القتال والعراك وحميي وظيسل ألحرب والتلاحم بين الفريقين بكل محمس وأستبسال، و كان من دأب أهل القلعة وخليقتهم ان يقتصدوا في الذخيرة من بارود ورصاص ولا يطلقوها سدى، و لكنهم فيذلك اليوم لم يروا بدآ من الاكثار منهما فاخذوا بمطرون المهاجمين ناراً حامية على غاية من الانتظام ، وقاوموهم مقاومة فنية وعندما مالت ذكاء للغروب قنط رجال الجيشمن نيل امنيتهم ويئسوا من القبض على الاستحكامات فرجعوا القهقري للمرة الثانية ولم يصلوا الى القرية الا بعدان بسط الليل جناحيه وارخى سدوله وذيوله، اما المجاهدون ( ونعني بهم عصابات الطلبة والمرتزقة ) فأنهم رغماً عن وقوعهم بمعزل عن القتال ووقوفهم فى مؤخرة الحملة بعداء عن ساحة الوغى مسافة شاسعة كانوا على خوف ووجل لأمزيد عليهما يفرون من جهة الحاخرى مر مجفين كالريش في مهاب الريح ، وكادت قلو بهم تنفطر من الفرق.

فلما عادت بهم يد الفشل جميعاً من المحاربة والمناهضة واستقر كل في موقعه ومقره علم عباس قولى خان ان حضرات المجاهدين الغزاة امسوا بما استحوذ عليهم من الوهل والجزع على

شفا حفرة من الموت واتصلت بهأيضاً أنباء علهم منها ان كثيرين من ذلك الدهم الغفير بد،وا يعتقدون ان الحق فى جانب البابية لذا لم يعطوا الجهاد حقه من الاهتمام والاعتناء، ورأوا ان محوالبابية ليس فرضا ولا امراً حما، ولاجل ان يقف عباس قولى خان على حقيقة الافكار السائدة بين افراد الحملة غير لباسه وخرج متخفياً يطوف حول ثلكنات الجند وخيامهم يسترق السمع ويتصنت للاحاديث التي تدور بينهم .

وروى تقي خان القراباغي طرفا مما كان يقصه عباس قولى خان وَفَلَكَ قُولُهُ : (كَانَ أَفْرَادُ الْحَلَةُ بَعَدُ ثَلَكُ الصَّدَّمَةُ وَلَيْكُ وَفِي هاتيك الليلة منقِسمين الى اقسام وحديث الجيع ألبم محرن ، فقد کان کل واجد منهم بروی ما وقعله فی یومه ویفشی مافی ضمیره ورسره، هذا يلعن عيد العلماء أذ كان السبب في الهاب ضرام الفتنة ابتغاء المحافظة على رئاسته واسمه ، ويذكر انههو الذي اوقعهم في هذا البكرب والضاك والعذاب والهلاك وقطعهم عن محصيل علومهم والاستمرار في اشفالهم حتى اختل نظام معيشتهم العائلية والسلبهم راحهم \_ وذاك مجيبه بان مقاتلة نئة نفضت ايديها من ارواحها وأموالها شطط بعيــد وغلط فاحش مخالف لقوله تعالى ﴿ وَلا تَلْمُوا بَأْيِدِيكُمُ إِلَى المُلَكَةُ ﴾ وثالث يقول انتي بما المامي من الموانع العديدة لايشملني حكم الشرع بالجهاد. ورابع مجاوبه بقوله انني لم أمرك لعائلتي كفايتها من النقود فالواجب على ار ·

أعود اليها قياما بذلك . وخامس يقول ان حسابان مع الناس لم تنظم ولم اجرها بالدقة فاذا استشهدت في هذا السبيل ضاعت اموالي وجنيت بذلك على اولادي . وسادس يجاوبه بقوله اني مدس لبعض الناس فاذا مت دون ان افي بديوني فان دائني سيمنعونني عن عبور الصراط يوم القيامة . وسابع رفع الصوت جهرة وهو يقول انني خرجت الى الجهاد على غير رضاء والدتى حتى أنها حين ذها بي ناحت وقالت اذا أنت ذهبت فان اسامحك باللبن الذي ارضعتك اياه فاراني خائفاً من عاقبة غضبها . وثامن يقول انني نذرت زيارة سيد الشهداء بكربلاء ولا ريب في ان زيارة تعدل الف شهادة والف حجة .

هذبا ما كانمن اقوال فئة من هذا الجعاء وكان هناك فئة اخرى كان قو لهااعلى من اقوال أو لئك فانهم كانوالا يتكامون الا بالبرهان والاستدلال ، وكانت ابحائهم جميعاً تدور حول فكرة واحدة وهي قولهم : « اننا في الواقع لم نر من هؤلاء البابيين عملا ولم نسمع منهم قولا يشتم منه ما بخالف الاسلام او يخل بمقتضى الامن العام ولم نشاهد من احوالهم ما يشف عن كفرهم وار تدادهم فلاذا اذا نحكم بوجوب قتلهم لاسبا ان اقرارهم بكلمة الشهادة و تلا ومهم للقرآن و درسهم له امور مسلمة لا تقبل الاشتباه والمراء ، غاية ما في الباب أنهم يقولون بظهور القائم المنتظر المهدي فلندعهم يقولون ذلك فانهم كيفها كانوا ليسوا كاهل السنة الذين ينكرون امامة الائمة فانهم كيفها كانوا ليسوا كاهل السنة الذين ينكرون امامة الائمة

الاثنى عشر ويعترفون مخلافة الخلفاء الثلاثة ويفضلونهم على أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ويقولون ان عائشة أم المؤمنين المجاهدين في تلك الاجاديث و هذه المباحثات كانت سمر الطابة و جماعة المجاهدين في تلك الليلة مما ينم عن ان الخوف تسرب الى قلوبهم والوهم تغلغل في أفئدتهم فلما شمر وابه و بلغ منهم مبلغه انتحلوا المعاذير والاعاليل ليتوطأ لهم طريق الرجوع الى ديارهم ويتسنى لهم الافلات من شباك الجهاد، وكانوا اذا وقع في آذانهم صوت فجائي وهم في غرة المحادثة والمباحثة يستو فرون جميعاً ويركضون الى خارج المكان متوجسين من ذلك الصوت هجوم البابيين عليهم.

فكان عباس قولى خان يضحك لتلك الأقوال، ومن جهة أخرى يفكر في أشأم النتائج التي يمكن أن تنجم لو انتشرت هذه الافكار بين أفراد الحملة النظاميين، فأصبح شديد الحذر والوجل والقلق) انتهى

ولم يحجم عباس قولى خان عن مكاشفة الامير ورؤسا، الحاة بالامر بل أشعرهم ببكل ماعرف وأخبرهم خبر ما رأى وسمع فقرر وا وجوب صرف المجاهدين، وأمركل واحد منهم بالقفول الى موطنه، والا أصاب الجيش من جرا، اختلاطهم به وانتشارهم بين أفراده جسامً الاضرار التي ربما عس بسمعة الدولة ، وكان الرؤسا، في عجب من تصرف العلما، والطلاب الذين شمر واعن ساعد الجد والاجتهاد، وأعلنوا وجوب الجهاد، وتقدموا الى ميدان الحرب

والجلاد، ثم لم يلبثوا ان تقهقروا أشين التقهقر، وأقاموا من أنفسهم شهوداً على ضعف عقـــائدهم وتفكاك عزائمهم وانقطاع قلوبهم وضائرهم .

وكان من أولئك الرؤسا، والكبرا، من تطرف في الازرا، عليهم والتنديد بهم فقال: (ألم يكن من بين المسائل الاسلامية المسلمة أن الاقدام على الجهاد قبل وقوع اليقين بضرورته باطل وان التقاعد أو الفرار منه بعد حصول اليقين بوجوبه من أكبر الجرائم فلو اننا نظرنا الى ذلك لصح لنابموجب الشعريعة الاسلامية أن نحكم على هؤلاء العلماء والطلاب بالكفر والارتداد، ولكن ما العمل ونحن نرى كبار السادة من العلماء والرؤساء مشغولين بالطعام والشراب والمنام، والقاء جراثيم الفتن بين الانام، وخلق بالمشاكل والمشاغل للدولة، فرحم الله القائمة الذي كتب عنهم في منشأ ته ما كتب أنه (والحق يقال) أصاب المرمى ولم يخطى الهدف.

وبالجملة فانهم جاءوا في اليوم الثاني من تقرير هذا القرار وشرعوا في تنفيذ قرارهم، ودعوا جماعةالمجاهدين الى الاجماع وقالوا لهم (أبها السادة انكم تعبتم جــد التعب وأديتم خير الخــدمات

<sup>(</sup>١) القائمةام: هو الميزا أغاخان الوزير الكبير في عهد سلطنة محمد شاء ، وقد قتل بأمر من الشاء المذكور ، فكتب في احدى منشآته عن عدم قيام العلماء بما هو واجب عليهم مع انهم يتمتعون بالراحة التامة في المملكة . وان ماكتبه غاية في البلاغة وفيه نكات مضحكة لم يسردها المؤلف مراعاة للإداب العامة

والآن بجب عليكم ان تعودوا الى بالادكم وتشتغلوا بتحصيل العلوم وتتداركوا ما فاتكم من أمور الكسب للمعيشة والراحة والهناء، وتدعوا للدولة بالتأييد والنصر الى الابد)

فلما سمع جمع المجاهدين هذا المقال وقع من قلوبهم موقع الدواء من الداء وصار عليها برداً وسلاماً كما، الحياة وتهللت منهم الوجوه واطلقوا ألسنتهم بالدعاء والثناء، ثم عادوا من حيث أتوا فرحين مبتهجين، وكانوا مصداق قول الشاعر:

« وفي الهيجاء ما جربت نفسى ولكن في الهزيمة كالغزال »

Andre Stein-

#### المنجنيق والنفق

#### والابراج

وبعد ان أحدقت المصائب وحاقت النوائب برؤسا، الحاة وكبرائها جملة من الإيام والشهور قر قرارهم بعد طول التداول والتشاور على مهاجمة القلعة بحيلتين : احداهما صنع منجنيق يسهل عليهم التقدم نحو السور ، والثانية حفر نفق يستطيعون به وضع بارود في اسسه لينسفه وتسقط الحصون التي محتمي بها أهل القلعة ويدافعون من ورائها عن أنفسهم وما اعتمد هذا التحيل والتدبير الالأن الآلات الحربية التي من نوع المدفع الكبير وشبهها لم تكن موجودة اذ ذاك فلم تكن البلاد الايرانية في ذلك الاوان مستمكلة العلاد كاهي الحال في هذه الايام بل كان الاعتماد في الحرب على رباطة القلب وشجاعة المر، وتدابير المتفننين من الوؤسا، والقواد .

وعلى أثر هذا القرار واعماده قام بعض النجارين بصنع المنجنيق واستحضر ما يقتضيه ذلك وعندما نم العمل أخذ الرجال في حفر الخنادق تحت ظل المنجنيق وطفقوا يتقدمونخطوة خطوة الى جهة القلعة وعند دنوهم منها شرعوا ينقبون الارض وحفروا نفقا انتهى بهم آخره الى آساس السور فوضعوا صندوقا من البارود فيه ثم أشعلوا به ناراً فانفجر انفجارا هائلا وهدم جانبا البارود فيه ثم أشعلوا به ناراً فانفجر انفجارا هائلا وهدم جانبا

من الاسوار فانفتحت فيه ثغرة واسعة ،ولكن رجال القلعة نهضوا في الحال لاستئناف القتال وأبرزوا من أفانين الشجاعة وآيات المراس والحاسة مايهر الاعين والابصار منبعثين الى ذلك بعاملي الدفاع وصد المهاجين ، وكانت حملة البنادق منهم بمطرون الخصم غاراً حامية والتي المشاة بأنفسهم في المدعة وقد شهروا سيوفهم وأغاروا بغداراتهم على الجند فاحتدم قتال واحتد عراك وانجلي عن إندحار المهاجين وتقهقرهم واسترجاع الاصحاب حدود القلعة وامتلا كهم اياها.

ولما أرخى الليل رواقه ونصب شراعه وارتد الجند الى معسكرهم أمر القدوس الاصحاب باعادة بناء ما تهدم من السور في جوف الظلام فسارع الجميع الى العمل بأعجب نشاط واحكموا البناء بما كان لديهم من خشب وبأشجار استحضر وها في تلك الليلة، وما كاد الصباح يتنفس والخيط الابيض يتبسم حتى كانوا قد فرغوا من قضاء مهمتهم وشادوا استحكامات أقوى مما كانت بالامس الدابر فادهشوا بتلك المقدرة والمهارة الفائقة جميع أفراد الحلة وتركوهم في غمرة الحيرة والذهول.

ولما فشل هذا التدبير ولم يجنوا منه الا الحذلان قدحوا زناد الفكر في التعويل على احتيال آخر فرأوا ان يبنوا أربعةأبراج في جهات القلعة الاربع حتى يتمكنوا من رمي الاصحاب وهم بداخلها ولا شك في ان ذلك انما أتيح لهم بآلات حربية استحضروها فكان بناء تلك الابراج فانحة أفول نجم الاصحاب ومقدمة زوال غلبتهم واضمحلال شوكتهم فقد أخذت القنابل منذنم ذلك تتساقط عليهم وتنهمر من تلك الابراج الى باحة القلعة وتصيب وتتلف من النفوس مالا يستهان به حـتى ان طلقا وقع ذأت يوم على رأس قبة منزل القدوس فاحرقه وعند ماصعد الشيخ صالح الشيرازي لاطفاء النار أصابه طلق في رأسه فقضى عليه وقبل أن يرفع جسده من مكانه جاءت رصاصة ثالثة فجرحت يد مير محمد على بن آقا سيد احمد أحــد السادات وأفاضل العلما. ثم أصيب ابن صغير له لايزيد سنه عن ثلاثة عشر ربيعاً على مشهد من والله فقضي تحبه و كان هــذا البني "الصغير ولداً باراً بوالله عظيم الولوع والتعلق به لذا عز عليه مفارقة والده وقدم معه الى القلعةُ وقدرت وفاته بها ثم أعقب ذلك سقوط قنبلة على سقف منزل القدوس فدكته . عند ذلك نهض مسرعا ملا محمد صادق المقدس الخراساني الذي سبق لنا الالماع بما قام به مر. الخدمات ومااحتمل من الشدائد والمشقات وقابل حضرة القدوس وقال له ( يا سيد تفضلوا بالتحول من هذا المكان الى مكان امنع واحرز )فاجابه القدوس معكال الهدوءوالسكينة والرزانة قائلا ( لادافع لقضائه ولا مرد لحكه فاذا تعلقت الارادة الالهية بان أكون طعمة القنابل لم يغنني التحرك والاضطراب ولم ينجني التحرز والامتناع واذا لم يرد لي ذلك فلا فرق بين الفرار والقرار )

# ملاسعيل الزركنا بادي

وهنا نرى الاتيان على بعض الشيء من ذكريات هذا المفضال الهمام ثم نتخلص بالمناسبة للاستمرار في طريقنا فنقول: لم يكن ملا سعيد هذا في عنفوان حياته من مشاهير الرجال الطائري الصيت بين الانام، ولم ينظمه امرؤ في صفوف المنتمين الى العلم والعرفان، ولكن لم تمض فرصة من الزمان على تغذيه بلبان المعارف الامرية وتثقيف عقله بالمبادي، البهية الفتية، حتى بدت عليه عايل النجابة والذكاء الفائق وقوة العارضة وانقطع في يده بمجال المناظرة كل صنديد مجادل. وفيا هو موجود بين الاصحاب في القاعة كتب لفيف من فطاحل علما، بلدة نور رسالة الى حضرة القدوس ضمنوها طائفة من المسائل الجفرية وعدة من المطالب الفلكية راغبين اليه في الاجابة عليها.

فلما وصلت تلك الرسالة الى القلعة ورفعت الى يد القدوس ( و كان ذلك قبل انسداد طرق المواصلات وغلق أبواب المراسلات والمقابلات واستفحال الخطب ) أحال بها حضرته على ملا سعيد هذا ، وأمره بتدبيج الرد عليها ، فكتب الفاضل المذكور جوابا عليها في غاية المتانة والجودة ، وصدره بخطبة عربية فصحى ثم أردفها بالاجوبة الشافية الكافية على هاتيكم الاسئلة مؤسسا كلامه على القواعد العلمية ، ثم اختم الجواب بخاتمة غراء حوت جملة من المطالب والمباحث الروحانية والاشارات والدلالات على حلول ميعاد الظهور ، وطبق أحوال الناس وما هم عليه من إقبال وإدبار ، وأخبار أهل البيت على موقف أهل القلعة ، وأبان ان ذلك كان مصداقا اكثير من الوعود

والخلاصة انه بعــد أن أشبع كـتابه وجوابه بالاسهاب والبسط في شرح هذه المسائل إسهاباً وبسطاً بديعين، بعث به إلى السائلين (علمــاء بلدة نور ) فلمــا وصل الى يُد ميرزا محمد تقي النوري، دعا العلماء إلى منزله وتلا عليهم تلك الاجابة ، فبهت الجمع وتمالكتهم الدهشة من معين تقريره وطلاوة تحريره، هذا على ذلك الطراز من المتانة والاجادة من ملا سعيد ، في حين وجوده بالقلعة محصوراً مشغول البال بالحمل والدفاع ، لا يمكر · أن يكون إلا من طربق الالهام الالهي، وذلك لأنهم يعلمون علم المقامات وذوي هاتيك المعلومات، وانه لم يحرز هذا العلموالمنطق وتلك المقدرةالعبقرية إلا منذ انضم الى لوا، حضرةالباب، وانخرط في قلادة أهله وتابعيه ، وآثر صحبتهم ومحبتهم ، فلنذر الآن العاماء واعجابهم والنرجع بالقراء الى ماكنا بصدده من شرح أحوال المتحصنين والانباء بانبائهم فنقول:

إنه منذ تحصن المتحصنين وحصار المحاصرين ومناوشات

الجيش المنظم لهم، ما برح في استطاعتهم الخروج من القلعة لتنسم الاخبار، الى ان بنى رجاله الابراج فاصبح الخروج والدخول أمراً عسيراً ، ثم استحال وامتنع ذلك عليهم أخيراً.

وفى ذات يوم من الايام أقبـل ملا سعيد وخمســة من الصحب وخرجوا من القلعة في مهم لم يعلم ما هو ، ولعله كان متعلقاً بشأن الذود والدفاع، فلما عاينتهم الجنود هموا أولاً برميهم بالرصاص ثم عدلوا عن ذلك وقر روا القبض عليهم عساهم أن يقفوا منهم على سرمن أسرار المحصورين ، فامهلوهم حتى وقعوا في قبضتهم، وساقوهم الى حضرة الامير رئيس الحلة ، فشرع يستنطقهم للوقوف على مقدار قوة المحاصرين وما لليهم من ذخيرة وما شاكل ذلك، فلم يحصل على بغيته بوجه من الوجو هوما رضخ أحد من أولئك الرجال الستة لملتمساته ، وذهب ما استعمله من كلمات التهديد والوعيد سدى ، فلم يؤثر فيهم الارهاب ولا أتى الازعاج بطائل، فاضطر لركوب متون الزجر والايذاء فلم يزدهم ذلك الا اصراراً على التكتم والضن بالاخبار ، وما فاه أحد منهم بكلمة ولا نطق بلفظة تشير الى شيء من حالات المحاصرين و لمـا نفـد صـبر الامير وأعيته الحيــل، وافرغ جميــع مافي جعبته من الذرائع التي من شأنها حمــل الاسرى على الاقرار واستطلاع الانباء منهم نظر الى ملا سعيد وقال: ( بمــا انك

تتجاهل الآن بشئون القلعة وأهلها فتب الىالله حتى مخلى سبيلك ) فعندما شمع ملا سعيد كلمة التوبة تغيرت حالته واشتعلت نار الغيرة في فؤاده ودنا من الامير بكل شهامة وقال له:( أبها النائب الاعلى ، من منا تلزمه التوبة ، هل أنا ولم أقترف خطأ أم أنت ٩ إن الرجــل الذي يؤمن بالله ورسوله ويعترف بحقيقة الموعود ولم يغمض طرفه قط عن الدين من أجل الدنيا كيف يلزمه المتاب إنما بجب التوبة عليكم معشر الرجال الذين ضربوا صفحا عن الحقائق الروحية الثابتة واستهانوا بوعود الانبياء وحسبوا ان الاوامر الدينية لعبة صبيانية فانتم أنتم الذي باع الدين بالدنيا وأصر على ارتكاب كل قبيح و فجر، وكل ما تتظاهر ون به من ظواهر المدنية ومرائي التدين عار عن الحقيقة عاطل عن حلية الصدق بل كذب وافتراء محض)

أجل لقد جرى ملا سعيد في خطابه هذا على حد قول القائل ( إذا قطع المرء أمله من الحياة جهر بكل مافى نفسه ) ثم أتم كلامه بالقاء أقرص كلمات التعذير على الحاضرين ، حتى أبهت أنظارهم وحير أفكارهم ، عندئذ ( وقد بلغ السيل الزبى ) تراءى اللامير أن يبوز البرهان القاطع لملا سعيد فابرزه وقطع صوته واسكته ، ولكن لم يكن ذلك البرهان القاطع إلا الفرند اللامع ، ولا غرو فانه عند ما ضرب عنقه اسكت اسانه ، ولم مخطر على بال الامير وما دار في خلده انه إذا أسكت اسانه فهناك السنة اخرى تنبت

وتستمر في النداء والتبليغ. والخلاصة إن هذه الحادثة انتهت بقتل هذا اللغيف من الصحب بعد ما اسر وا

4H65 - 1660

# استعداد الجيش بالميرة والجنود

لقد طال بين الخصمين الأمد. وهم في موقف التحاكم الى الصارم البتار، وامتد الخصام على ذلك المنوال مايربي على خمسة أشهر من الزمان، كان الجيش في تضاعيفها يرتد على اعقابه بالأنهزام، ويقفل راجعا الى بارفروش، ثم يعبىء كتائبه وبجمع جموعه ويعد معداته ويتقدم إلى خطوط الحصار. وفي الواقعة الاخيرة بعد ان جمع الامير العدد والعدد الكثيفين اجمع العزم الاكيد على فتح القلعة واجتياح المحصورين، وكان في الواقع والقدر المحتوم قد أشرف نجم الاصحاب على الافول، وتبدت آثار الاضمحلال عليهم.

فان ذخائرهم ومؤنهم باتت على وشك الانتهاء والنفاد، والجنود ظلت تمطرهم من قنن الابراج بنار لاتنقطع ليل نهار، وجميع المعابر والمنافذ مسدودة امامهم، الامر الذي حال بينهم وبين الامتيار واجتلاب الزاد، زدعلى ذلك أن مرورهم في ساحة القلعة اضحى من الصعب المستصعب، واضطروا لحفر الانفاق والسراديب للاحماء بها والاختباء فيها مسافة النهار، حتى أثرت رطوبة ارض مازندران على صحتهم، وضعضعت من قوتهم واخمدت نار نشاطهم، وانتهى بهم الحال الى نفاد الزاد فاخدوا يذبحون الابقار والاغنام حتى أتوا على آخرها، وفي الآخرة اضطروا لذبح الخيل والتغذي بها وكانوا يقضون نهارهم في العبادة والصلوات والمناجاة وليلهم في حومة الاصطدام والاختصام.

واستمر واكذلك حتى آل المـآل الى ان بد، وا يغتذون بعظام الخيل والاعشاب النابتة بارض القلعة ، على ان ذلك كله كان قد جرى والمحاصرون على جهـل تام باحوالهم ، بل داموا يتصورون فيهم القوة والثبات ، والعزم واستطاعة الدفاع والمقاومة

و بحسبون لهم الف حساب.

وقد رؤى ميرزا حيدر على الاردستاني الذي كان من بقايا السيف هذه الرواية: ( بينا كان القدوس يمريوما بالقرب من منزل معشر من الصحب رآهم مدخرين كمية من الارز لهم خاصة فنظر اليهم شزراً وقال لهم مؤنباً – أهذه هي طريقة الاتحاد والوفاء تجيئون وأنتم في غمار البأسا، والضنك واللاواء فتفكرون في مهام بطونكم وتدخرون الارز لهذه الغاية ، ولو كان لنا أن نشغل أفكارنا بلوازم الراحة والرفاهة الجسدية وملء البطون لكان

يتهيأ لنا ذلك فقــدكان في مستطاعنا ان نبقى في منازلنا ونمتع النفس بالاطعمة الشهية والرفاهية النتين كانتا متيسرتين وافرتين لنا فلما ذا اذن هجرنا كل ذلك وسارعنا الى قلعة المصائب والتجارب فلابدع أنا لقصد كان ولم يزل هو الفداء بالارواح في سبيل الحق وتأسيس صرح الاتحاد بين الخلق وابرازه الى عالم الشهود والعيان فمن أجل هذا وحده غضضنا النظرعن الدعة والراحة والطمأنينة وسلكنا مسالك المخاطر ، اذن فما معنى جمع المؤنة اشخصياتكم والرغبة في الاستئثار بها على من سواكم \_) فلما سمم أولئك الاسحاب هذا النصح والتأنيب أخذهم أشد الخجل والتأثر والاعتبار وعدلوا عن هذه الرغيبة وأقلعوا عما كانوا عليه وسلكوا جادة الاتحاد والالتئام التام. ولما كان من نظامهم الداخلي ان يطهني الطعام لهم جميعاً طاه واحد وعند إحضاره يوزعونه بينهم على السوية بتمام العدل دون تفرقة ولا عيهز بين رئيس ومرءوس اللهم الافي حالات المرض المستثناة لاجرم بعث بتلك الكمية من الارز الى المطبخ فسدت ومفهم جميعاً زها، يومين مر· الزمان .

### غزوة الاصحاب الاخيرة

قبل أن نأتي على شرح أحوال الاعجاب في أخريات أيامهم، مجدر بنا أن نلفت أنظار القراء الى ما جاء في تواريخ المؤرخة الايرانية، ونخص منهم بالذكر تاريخي «روضة الصفا» و«ناسخ التواريخ» وما أتى فيهما عن شمرح وقائع القلعة فنقول:

أنهم رغم تحاملهم وكتاباتهم المشبعة بروح العصبية والعداء جاءوا بعبارات يلمح من بين سطورها الناظر اللبيب ان مسألة القلعة كانت أعظم أهمية وأكبر قيمة مما كتبوا وسطروا، وإلا فامعنى سردهم لها ضمن أهم فتوحات ناصر الدين شاه وفي طي عظيم الحوادث التي حدثت في عهده، وإنه ما امتنع المؤرخون عن شرح تفاصيل أحوال الاصحاب إلا لقلة وقوفهم على جزئياتها.

وفي الحقيقة إن حوادث القلعة كانت على أعظم جانب من الاهمية لما قام به المحصورون من جلال الاعمال العظام ، وآيات الشجاعة والشهامة والاقدام ، وما برهنوا عليه من قوة العزم وعلو الهمة وباهر الثبات والاستقامة في المراس، وما احتملوه من الضنك والمشقة والعناء والجوع واشباه هذه المحن والبلاء ،

وفي كاتنا الحالتين لم يكن السبب في نحمالهم مانحملوه وقيامهم بما قاموا به ونفاذهم ومضائهم إلا ماكان راسخاً في الجنان. والفؤاد من اليقين الحق والابمان المكين الرصين بالشريعة التي اعتنقوها والدين الذي دانوا محقية مؤسسه وشارعه وصدق رسالته، ويعلم الحق أننا لم نسلك طرائق الاغراق والغلو والمبالغة بل يسوغ لنا القول بانا لم نأت على واحد من الف مماكته المؤرخون وذن فمن الحقائق الثابتة التي لا مرية فيها ، أن أهل القلعة في أعلى منزلة وأسعى درجة ، وكل صفة من صفاتهم أو فعل من أفعالهم حيرت عقول أولى الحجى والنهى.

وبغد تقرير هذه المقدمة بحق لنا أن نسرد حديث الوثبة الحتامية التي نهض بها الاسحاب رغم استقرارهم بقرارة البلاء وشظف العيش ومرارة الجوع الالهم ، تلك الوثبة التي أظهرت معنى الاسود الجائمة ، والاستقامة والعزيمة السامية ، ثم نعرب عن كفية اضمحلالهم وفنائهم واستشهادهم .

لقد سبق لنا القول بان جنود الدولة ثقبوا نفقاً أوصابهم إلى أسوار القلعـة وهدموا قسـما منها بمـا وضعوه من البارود وان الاصحاب دافعوا أحس دفاع حول الثغرة التي أحـدثها ذلك الانفجار، وحالوا بين الجنود وبين دخول القاعة والآن نقول:

أنه لما نفد ما في جعبة الامير من الحيل عاد الى الوسيلة ذاتها ودك جانبا من السور مرة أخرى بقوة انفجار البارود، وأصدر الامر بهجوم عام لفتح القلعة وامتلاكها، بيدأن الاصحاب الذين

لم تذهاهم جسام الحوادث عن الاحاطة بكليات الامور اجتمعوا في الحال حول الثلمة وذادوا عن حوزتها ذود المستميت ودافعوا دفاعالمتفاني وأبرزوا من عجائبالمقاومة والبسالة ما أدهش الجند وفت في عضدهم واضطرهم للتقهقر والرجوع بالخيبة والاندحار وعند ما شرع الاحباء في سد الثلم ورقع الخرق نهاهم القدوس عن ذلك فاثلا: (الاحاجة بنا إلى هذا العلاج اليوم إذ في المرة الاولى كان منجائز القدر أن نقيم في هذه القلعة فاقتضى ذلك منا النهوض باعباء البناء والترميم أما وقد وصلت الحال إلى ما وصلت اليه فلا محل الآن للعناء لان ايام حياتنا انتهت ومؤنتنا قد نفدت والعدو محيط بنا من كل جانب واننا لفي ارتقاب. الاجل الفجائي والقضاء السماوي ليلامع نهار . غاية ما هنالك اننا مضطرون للدفاع والحماية عن انفسنا مابقي فينا رمق حياة وعرق. ينبض فعلى حاملي البنادق ان يقوموا بحراسة السور من ذلك. الجنب الذي مخرب إلى أن نرى من أي نحو ينزل بنا القضاء الالهي ومن اتبة طريق نبلغ المنزلة المقصودة .

وعند انفلاق الصباح نظر المحاصرون فرأوا أن ما احدثوده بالسور من الوهى لم يسده المحصورون كا صنعوا في سلفه فاعتقدوا بان نجم الاصحاب قد خوى وحانت ساعة زوالهم وأنهم قطعوا الآمال من البقاء والحياة لذا شددوا من عزائمهم للهجوم والفتح ، وبسط الامير كف العطاء والنوال ووزع مبلغاً:

عظيا من النقود على الجنود وأخرج خمسة أعداهم وخطب في الجند قائلا (عليكم بالهجوم على القلعة ونصب هذه الاعلام على ابراجها فمن يتسن له نصب أول علم استحق خمسائة تومان جائزة له على إقدامه وللثاني أربعائة وللثالث ثلاثمائة وسينال الاخير مائة ) فانعشت تلك الوعود كامن الطمع في العسكر وشجعتهم على الاقدام لتحقيق أمنية الامير والاستحواذ على الجوائز دافعين بانفسهم في غرات الموت. ولكن رغم ذلك كله لم يصل أحد منهم الى طلبته وبغيته بل لم يتوفقوا لنصب الاعلام حسما رغب الامير وكان فشلهم على يد ماقام به الصحب من الدفاع العجب.

وتلو اندحار الجند جاء الدور لحلة الاصحاب الاختتامية وحان وقت ضربهم الجيش الضربة الاخيرة التي برهنت على يأسهم من الحياة فنهض فيهم القدوس خطيباً وقال ( لقد استفحلت مطامع المحاصرين لكم بفتح القلعة والاستيلاء عليها عنوة والتغلب علينا وماذاك الالنهم من أمد بعيد لم يذوقواطعم ضربات اسود الله الغالبة فيجب علينا أن نذكر هم بتلك الضربات التي تهد رواسخ الجبال الشم ) ثم عين عصابة يسيرة من حملة البنادق لحراسة القلعة وأمرسائر الصحب باخذ الاهبة واستفزهم للهجوم فنفروا من القلعة كالاسود وما دنوا من الجند حتى صاحوا صيحة واحدة منادين لحبوم، قائلين ( يا صاحب الزمان ) وارتموا على العسكر مجأش

رابط وجنان ثابت وعزم ماض وفتكوا بهم فتكا ذريعاً
وبينها كان عبد الله خان السردار الذي كان أحد كبار الحملة
ومن ذوي النفوذ الكبير فيها يتجول في ميدان القتال إذ لقيه
رضا خان التركمان فلم يتركه يتنفس حتى عاجله بضربة كانت القاضية
عليه فكان لقتله أسوأ وقع في قاوب افراد الحملة جميعهم وجرعهم
امر الغصص والكا بق، ومن الجهة الاخرى كان للاصحاب الحاملين
للبنادق القسط الاوفر والقدح المعلى في تلك الوقعة فلم يتركوا فرصة
عردون ان يرمواكل من طالوه برصاص بنادقهم منخص بالذكر من
اولئك القتلى شخصين من اكا براد باب المناصب في الجيش .

ولما افترق الجمعان وقع القنوط في قلوب أفراد الجيش وانهارت صروح آمالهم ومطامعهم التي شادوها ورغم ضحايا الصحب الجمة عكمنوا من صد الجند وإيقافهم عند حدهم وجلين بعد ذلك نجلت مسألة القلعة بمظهر جديد ورجع الرؤساء فحسبوا لها الف حساب وعوفوابان المهاودة والملاينة التي أبداها الاصحاب في الآونة الاخيرة لم تكن الاضربا من ضروب الحدعة والخطط الحربية وتوهموا ان الذخائر لم تزل متوفرة لديهم واصبحوا معتقدين ان التغلب على الاصحاب من طريق القوة امر في حيز الامتناع والاستحالة .

### العهود والمواثيق والتوقيع على المصحف

بعد ان كان ما كان من تلك الوقعات والاصطدامات التي أتيت على تشريحها في الابانات السالفة الذكر، وبعــد ان قتل السردار عبد الله خان وموظفان كبيران من أرباب المناصب وسقوط ماسقط في الميدان من القتلي الكثيري العدد دعا الامير الى منزله عباس قولي خان ورؤساء الجيش للاجماع عنده والمداولة فيشأن أهل القلعة وعندماتم عقد الاجتماع وجه اليهم الامير كلامه قائلا: ( لقد مر علينا مايتاخ ستة من شهور العام ونحن دائبون مستمرون في مناصبة اولئك الابطال الذين أبرزوا من آيات الشهامة والشجاعة ما أنهك قوانا وأهلك السواد الـكشيف من هؤلاء الاجناد المساكين وصرع العدد الكبيرمن القواد والكبراء وأضاع المقدار الجزيل الوافرمن الذخائرالتي ذهبت هباءمنثور أحتى أمسينا على شفا هاوية الخزى والافتضاح أمام الدولة والملة جميعاً مع ورود الاوامر المشددة في كل يوم تباعامن مركز السلطنة بالحض على أنهاء اجل هذه الغائلة وبحن الى اليوم على بمـام الجهل بتعداد هؤلاء الاناس ومقدار مالديهم من ذخيرة ، لذا ارى من الاصوب أن نعمد الى تدبير آخر نسلكه مع هذه الطائفة وذلك هو ان نعرض عليهم الصلح والسلم عسالانستطيع القبض عليهم وتنقضي

النائرة بانقضاء حياتهم .

فلما سمع الرؤساء منه هذا الرأى وافقوا عليه مسرورين منشرحين فأنهم كانوا في وجل واشفاق على حياتهم بعدان اصابهم من النصب والوصب ما اصابهم وطفقوا من امد بعيد يفكرون في حيلة تقيل عثارهم وترسي بهم على شاطي، السلامة من اقتحام هذه الاهوال وأرتكاب تلك الاخطار فلمها رأي الامير منهم عين الموافقة والاستحسان كتب الى القدوس كتابا ضمنه قوله: ( لقد كفي ما جرى وما وقع بيننا وبينكم من الويلات والمشقات فلا تستزيدوا في الحاق الاذي بناوبكم وقد مضى وانقضي من عداد الشهور التي ذقنا ودقتم في طواياها البلايا والرزايا الجمة ما حدا بنا الى نبذ فبكرة النزاعوالقراع والعدول الى المهادنة والمصالحة فاذا وافقتمونا على ذلك فنحن على استعداد لان نسمح بالتحول الى ما تشاءون الرحلة اليه من الجهات وبذلك تنطفيء نار هذه الفتنة ويستريح الفريفان معاً )

وعندما وصل هذا الخطاب الى يدالقدوس جمع الصحب وتلا على مسامعهم ما جاء به ثم قال لهم: (ان الباب الذي طرقه رؤساء الحملة هو احتيال يرمي الى اخراجنا من القلعة والاجهاز علينا بيد انني ارى تدبيراً مثل هذا يطابق كل المطابقة لتقادير الحى القدير فاننا اصبحنا بلامؤنة لدينا ولاذخيرة حتى لم يبق من عظام الخيل ولا من الكلا مانقتات به وبما اننا الآن لاقوت لدينا ولاقوة لنا فانني الكلا مانقتات به وبما اننا الآن لاقوت لدينا ولاقوة لنا فانني ارجح ان نذهب الى حيث نهدر دماؤنا فذلك افضل حالا وشأنا من ان نموتجوعا ههنا )

فتلقى الصحب رأى القدوس بالقبول والاذعان واستعدوا للخروج من القلعة وكتب القدوس جوابا الى الامير (أي القائد العام) يقول فيه (اذا بذلتم لنا الامان وعاهدتمونا على ما فيه السلامة والاطمئنان وفتحتم لناالطريق فاننانكف الايدي عن القتال ونسافر الى بلاد غير هذه الديار)

فوقع هذا الجواب من الامير موقع الامل المطاوب والارب المرغوب وسر منه غاية السرور وشرع في تمهيد ما يلزم من المقهيدات لاشعار الاصحاب بأنهم أضحوا منه في أمان وطبع على القوآن الشريف (۱) بخاتمه مسلم في ذلك ـ وكتب شروط العهد والميثاق بخط يده وأنفذ بها عباس قولي خان الى القلعة فمضى عباس هذا الى القلعة ومعهالقرآن الشريف المبصوم والعهد المرقوم وبعد وصوله ودخوله القلعة وقف على حقيقة حال الاصحاب وعرف المهم كانوا قد صاروا على آخر رمق من الحياة وانه لو بقى عليهم الحصار عدة أخرى من الايام لتلفوا من الجوع ولكان هذا الحال والما للمغنيا له عن بذل العهود والمواثيق فقال لرفاقه : ( ياليتنا كنا والما له عن بذل العهود والمواثيق فقال لرفاقه : ( ياليتنا كنا

<sup>(</sup> ١ ) جرت العادة عند ملوك الفرس اذا أرادوا التعهد لرجل بانه آمن لاخوف عليه ان يوقع الملك أو الامير بخاتمه على القرآن الشريف ويبغث بهالى الحائف المستتر فيظهر وفي يده وثيقة أمانه

كففنا عن قتالهم الى أن يموتوا سغباً فاننا لو صبرنا عليهم مدة أخرى بعد مأنجشمنا من الخسائر لبلغنا المنى ) وراح يحرق الارّم ويعض على أنملة الندم وفي ذلك يقول بعض الشعراء مامعناه (ان الجاهل ليفعل في النائبات ما يفعل العاقل ولكن بعد ان يقع في الافتضاح)

وبالجملة فان الاصحاب خرجوا من القلعة مع عباس قولي خان وساروا سمت المعسكر وعنسد دنوهم منسه انقسموا قسمين فذهب جناب القدوس والمقدس الخراساني وبضع من خواص الاصحاب الى منزل الامسير وأما البقية فنزلوا بجهة أخرى وحيما وصل أو ائك الخواص الى منزل الامير تلقاهم الامبر وأدى لجناب القدوس ظواهر الاحترام وتظاهرله بالمحبة والاخلاص مواربة ثم التمس منــه ان يأمر أصحابه بنزع الســـلاح قائلًا له ( لقــد جانبنا الشقاق والخصام وعولنا على الامان والســلام ليستريح الفريقان ) فاجابه القدوس الى ما طلب ونادى عــلى الصحب بصوت جهوري قائلا لهم : ( سلموا سـ الاحكم للجنـــد ووطنوا النفس على مشهد الفداء فانصاع الجميع ونزعوا أسلحتهم ثم جلسوا في أمكنتهم بكمال السكينة الروحية والاطمئنان . ولما آن أوان تناول الغداء مدوا لهم المـــائدة في ردهة عظيمة السعة حيث اجتمع جميعهم ما عدا القدوس ومن سار معه

وفيها هم مجتمعون حول المائدة وقبل تناول هؤ لاء الاضياف لقمة واحدة أمطرهم الجند من كل الاصواب وابل الرصاص وقتلوهم عن آخرهم على تلك المأدبة وبعد ان أتم الجند هذه الغيلة غدوا الى القلعة ووضعوا بآساسها المفرقعات ثم ضربوا طبول الرحيل و نزحوا صوب مازندران بالمرح والتهليل و تركوا أجساد الشهداء على حالتها في ذلك المكان



#### جناب القدوس و بقايا السيوف

أما الضيوف الذين نزلوا على الامير أعنى القدوس ومن سار معه فان رجال الحملة ضربوا عليهم الاسر وساقوهم معهم أسرى الى بار فروش ، وكان عدادهم تسعة واليك أسها.هم:

(١) جناب القدوس (٢) وملا محمــد صادق المقدس

الخراساني الملقب باصدق (٣) وملا محمد الدوغابادي (٤)

وآقا سيد عظيم الخوثي (٥)والحاج عبد المجيد النيسابوري (٦)

وميرزا حسينُ متوليَ القمى ( ٧ ) وملا نعمة الله الآملي ( ٨ ) وميرزا محمد باقر الخراساني ( ٩ ) والمرشد السائح .

وهناك سبعة آخرون نجوا من القتل عثر المؤلف على أساء ثلاثة منهم فقط، وقد لاقاهم وتحادث معهم وهم :(١) آقاسيد محمد رضى (٣) وآقا مير ابو طالب الشهمير زادى (٣) وميرزا حيد على الاردستاني \_ فهؤلاء الثلاثة والاربعة المجهولون أفلتوا من مخالب المنية باسباب شتى ، ثم عاشوا مليا من الدهر بعد ذلك ووقع لهم من النوابغ والنواشي، مايطول بنا شرحه ولكنا سنأتى على طرف منه في وقته .

وبعد ما وصلت الاسراء التسعة المدد كورون الى مدينـــة بارفروش قدم سعيدالعلماء أربعائة تومان إلى الامـير ثمنــا يبتاع به القدوس منه كيا يصبح ملكا له ويشفى غليله بقتله وذلك على رواية معظم المؤرخين فلم يعارض الامير في ذلك وباع القدوس له بذلك المبلغ واكتسب المال ورضاء القاضي في آن واحد

وحينا تسلم هذا المشترى ذلك المبيع أظهر من الفظاعة والوحشية في التمثيل به وقتله ما بروسع أفئدة القارئين لو أردنا إيضاحه والاتيان على تفاصيله ، بيد انا نرى الايجاز والاختصار ونقول: ان هذا المجتهد باشر بنفسه قضية التمثيل به والافظاعفيه وذلك انه بعد ان قطع أذنيه وأنفه وضربه الضرب المبرح جاء بطبر يقال انه استحضره من مدة لهذه الغاية وضرب به رأس القدوس ضربات لا تحصى وطعنه طعنات لا تحصر ولا تستقصى وفي النهاية أمر باحراقه ولقد أتياح للمؤلف الحصول على دوايات غرائب وحكايات عجائب في هذا الباب لا يستحسن ذكرها ولا الايماء اليها لما فيها من الحط بكرامة ذلك المجتهد الذي مثل وأبشعه بالجثة أفحش تمثيل وأبشعه

وبالاجمال ان الجثة بعد ان اشتعلت النار بها دفنت في مدرسة خربة تولى ذلك الدفن عالم من العلماء المنقعطين للرياضة المؤثرين للانزواء عن العالم يدعى الحاج ملا على حمزة

كان هـذا العالم متحلياً باحسن الاخلاق وأكرم الشـيم طيبالنفس لا يتدخل فى أمور القضاء والاحكام الملية ، ذا ظن حسن بامر حضرة الباب حتى كان في مبتدآت الامر ينهى الناس عن الطعن والقدح في حضرته ويردعهم عن استعال أيدى التعدي على البابيين والشراسة في معاملتهم . ولكن بعد ان استحكم العناد والبغض من المجتهدين لزم منزله وآثر الحياد وهجر نصح الدهماء وزجرهم ثم انتهى به الحال بعد ان استشهد القدوس الى ان فقد صبره فاوفد من أتى بالجثة ليلا ودفنها في خرابة تلك المدرسة التى نوهنا بذكرها

إذن لقد غدوت من ذلك أيها القارى، مطلعا وعلمت كيف كانت شهادة القدوس على يد ذلك المجتهد الكبير فلنتم لك المقال بالابانة الاجمالية عن حالات الاسرى الثانية الباقين فنقول: ان هؤلا، خلصوا جميعاً من براثن المنون بطرائق شتى وذلك انهم فدوا أنفسهم بمبالغ طائلة دفعوها الى رؤساء الحملة وبعد خلاصهم لم يتناسوا إيمانهم واخلاصهم للامر بل استمروا فى طريقهم وثابروا على نشره وتبليغه للناس ولم يألوا جهداً فى ذلك وطفقوا بمنتهى الجد والكد ردحاً من الزمن بروجون معتقدهم وأمرهم وقاموا بخدمات جمة في سبيل الامر وترويجه الى ان استشهد منهم فريق وتوفى فريق آخر

نذكر منهم الحاج عبد المجيد النيسابورى الذي تجرع كاس الشهادة في مدينة خراسان وسنأتي على شرح حاله في غير هذا المكان — والحاج نصير التاجر القزويني الشهير باسم ( المرشد السائح) وقد استشهد ببلدة ( دشت ) بعد ان نحمل من الصعوبات

والويلات والتنكيل والتمثيل ما لا يسع بسطه هذا الكتاب وذلك إن الاعداء قلعواعينيه قبل اذاقته الشهادة واحلوا باولاده ضروب البؤس والشقاء وصنوف الضراء واللائواء

ونذكر منهم المقدس الخراساني فقد ثابر الاعوامالطوال على نشر الأمر والتبليغ الى أن أدركه ريب المنون وارتحل الى جوار الرحمن في مدينة همدان ودفن في مزار حرم ( الشاهر اده ) حسين المعروف بين عموم أهل الاسلام ، ومنهم ملا محمد الدوغ آبادي وقد توفي بعد أن قام بأعباء الخدمات القيمة في سبيل الامر واعلاء كلته برهة من الدهر وعذب ابنه الارشد المعروف ( بمبرز المحود ) والملقب بالفاضل الفروغي وهو اليوم من أجلاء المبلغين وقدجاس خلال كثير من البلدان ونجول في عديد الامصار والاوطان لمهنة التبليغ ورفع لواء الامر فلقي في سبيله الضرب والضيم الكشير ورماه بعض الاعداء برصاص مسدس في مدينة خراسان فجرح جرحاً بليغا وما التأم جرحه حتى استمر في طريقه يؤدى واجبه نحو الامر وطاف عديد الأنحاء والارجاء ولم يزل في سياحته الى الا ن أما الشلاثة الذين عثرنا على أسائهم من جملة التسعة الذين نخلصوا من غيلة القلعة وكانوا من بقايا السيف فانهم ثابروا عديد الحجج على تبليغ الامر وترويج تعاليمه بين الورى واعلاء ندائه بين الملا.

ولما أعلن حضرة بهاء الله دعوته اعتمدوا الايمان به وانخرطوا

في عقد المبلغين الأمر وقاموا بأجل الخدمات نذكر منهم آقا السيد محد رضا الذي قضى بقية حياته مقبا بمدينة بارفروش ثم ارتحل الى الرفيق الاعلى ودفن في هذه المدينة ، ومنهم حيدر على الاردستاني وقد عاش حيناً من الدهر مديداً بعد وقعة القلعة و بعد أن نيف على المائة من السنين أدركته الوفاة في مدينة اردستان سنة ١٣١٩ ه

ويوجد اليوم الاحباء الكثيرون الذين لم يزالوا على قيد الحياة ممن قابلوه وسمعوا منه مستطرفات الاحاديث عن قلعة الطبرسي وأحداثها

وهو أحد اخوة ثلاثة كانوا من أهل الفلعة والاثنان الآخران هما ميرزا عبد الواسع وميرزا محمد، ففي أثناء دوران رحى الحرب استشهد هذان الاخوان وبقى هو على قيد الحياة، وها نحن نسرد لك أيها القاري، كيفية نجاته من ذلك الاغتيال كاسردها لنا هو بنفسه قال ( لما رمى الجند الصحب بالرصاص وهم على مائدة الامير وقتلوهم أجمع أصبت بجراح عدة ولكنها لم تقض علي وبينما بعض من الجند عمر للاجهاز على الصحب اتفق وقوعي في يد جندي عجرم آل البيت فلم يكد يعلم بأنني من السادة حتى تركني ومضى وبعد أن ابتعد الجيش وأفقت من غشيتي قمت أنمشي بين الشهداء وسرت مريداً التوجه الى قرية قويبة ، وبهبوطي القرية لاقتني المرأة رئت لحالي فأخذتني ومضت بي الى منزلها وصنعت لي

الادوية اللازمة لتضميد جروحي ، ومكثت عندها مقيماً عدة من الايام الى أن التأمت جراحي وتماثلت للشفا، واستعدت قوني ، وعلى أثر ذلك رحلت من هذه القرية وكلي اعتقاد بأن الرب عز وجل انما وقاني من المهلكة وأنقذني من براثن العطب لاقوم بخدمة أمره ولا كون شاهداً على تاريخ واقعة القلعة العظيم فمن ثم وطدت العزيمة على التفاني في هذا السبيل) اه

ولا ريب في آنه قام بجميع ما أجمع العزم عليه طول المدة التي بقيت من حياته ، ومما جهنز له السامعون طربًا حكايته مع والدته (زينب بكم) وما بدا من قوة ايمانها وتفانيها في احقاق الحق وهي هذه :

(حيمًا عاد هذا الصاحب الى منزل والدته أبت أن تقبله وطردته فبقي مدة طويلة بعيداً عن منزلها ، وكان ذلك لما قام بتصورها وفكرها من أنه فر من الشهادة، فان الانباء طارت بسرعة البرق وكلها متفقة على أن أهل القلعة قتلوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد ، ولكن بعد مأنحققت هذه السيدة الموقنة براءة ولدها من الفرار من الشهادة وأن الله سبحانه حفظه على الفط الذي سردناه عادت فقبلته ببينها ، ولم يزل اهالي اردستان سواء الاحباء منهم والاغيار يلهجون بذكرها وقوة ايمانها ورسوخ اعتقادها وايقانها الى هذه الايام

وكانت هذه السيدة واحدة من عداد سيدات عديدات

أنجبهن هذا الامرالعظيم ووجب أن تتحلى صحائف التاريخ بذكرهن والثناء عليهن ، ومن أكرم أو لئك الخرائدالفرائد والدة ( أشرف الزنجاني ) وحقاً ان أمرها لعجب فأنه عند ما أتاها الاعداء برأس ابنها أخذتها وألقت بها في فناء المنزل قائلة لهم ومل قلبها اطمئنان وايقان : ( لقد قدمت هذه الرأس في سبيل الحق فيجب أن لاترجع الى منزلي أبداً )

وسوف نأتي على شذور من الاعمال العظام التي قامت بها السيدات في الفصمول والوصول الاكتية ان شاء الله .

## تأثير واقعة القلعة في الافكار وحديث الامير احمدميرزا مع عباس قولي خان

كان لوقعة القلعة التأثير الغريب والوقع العجيب في أفكار النَّاس وأنظارهم، لذا أمست حكايتها والمسامرة بهـا من أهم الاحاديث في جميع المجالس بل أصبحت الحديث الوحيد الذي اختص بالتداول والتناقل في كل مكان ولقد دام ذلك طويلا بعد انتهاء الوقعة وأخذت روايتها أشكالا مختلفة كثيرا حتىكان الانسان يسمع عنها في بلدة غير ما يسمعه في أخرى لاسما الاقاصى النائيــة فان الاحاديث التي كانت تدور بين أهلها كانت في غاية الغرابة والتضارب مع المعروف لدى أهالي البلدان الدانية . ولقد تقول الجهال وعباد الاوهام والخيال اشتات التقولات وذهبوا الى خرافات لم يعرف أهل العلم عنها شيئا ووصل بهمالغلو الى حد جعل الامهات بخفن أولادهن بحديث القلعة وكانت لفظة ( بابي ) تكفي بمجردها وحدها لردع الصبية ،فبسماعها لهذه الكلمة نخضع الصبية وتفزع الى زوايا البيوت من شدة الرعب والوجل، وكان من عظيم اهتمام الناس باستماع هذه القصة وولوعهم بها واقبالهم عليها ان الرجـل العارف بطرف من خبرها كان اذا شرع يحدث بهافي مجمع من المجامع أو مشهد من المشاهد انصتوا له واصغوا وكابهمآذان ومسامع لاستماع حديثه وقد تحرك فيهم

الا بجاس والخوف والتهيب ودار النهامس بينهم واكثروا من التساؤل عن صفة أو لئك الرجال وقالوا ما هو التطور الذي وصلوا اليه حتى احرزوا هذه المناقب من مثل المقدرة وشدة الجرأة والقوة والشجاعة ، فكان كثير من الناس يسندون اليهم المعرفة بفنون السحر واستخدام الجان وما يشاكل ذلك من خرافات الاوهام، وكل من أصغى بسمعه لحديثهم رأى فيا يرونه و يحكونه من التضارب والتناقض ماليس بقليل

فقائل منهم أضحى يقول بان القدرة وصات بالسيد الباب الى ان صار يسخر الشمس، وآخر يقول انه كان يستخدم السحر في أعماله، وثالث يجيب هذا وذاك بان البابية يسحرون الناس فى طعام التمر والعجوة، ورابع يعارضهم ويقول بل كانوا يضعون سحرهم في الشاي الذي كانوا بقدمونه لاضيافهم. وبالجملة فان المتبع في تلك الاحيان لاقوال الانام كان يسمع من كل انسان فكرة ومن كل لسان صوتاً ونغمة

وحدث ذات يوم من الايام ان دار حديث القلعة في مجلس. الاممير احمد ميرزا خلف فتح على شاه ، وبينما كان الحضور يتجاذبون أطراف الحديث عن هذا الموضوع وكل واحد منهم يروى للآخرين ما سمعه اذا بعباس قولي خان قد حضر بينهم فقال الامير مخاطبا الجمع : يجب علينا ان نسمع حقيقة تاريخ تلك الواقعة من جنابه لانه حضرها. وشهدها فما أتم الامير اقتراحه

حتى شرع عباس المذكور يتدكلم عن هذا النبأ وقال: (أيهاالنائب الاعلى أقسم لك بتاج قبلة العالم (١) انهلو نظر ناظر الى واقعة القلعة متفرسا في حالات أولئك القوم لحدثته نفسه بان يقول برجوع حادثة كربلا ثانيا واني . وأنا ذاك الشخص الذي قتل ملاحسين البشروئي أقر واعترف بان كل منصف مجرد عن الغرض لوحقى في حالتي معه لحم ذون تردد بان ذاك الشهيدهو رجعة سيد الشهدا، وبانني كنت في ذلك المقام مظهر شمر وسنان

ففي ذات يوم بينا نحن مشغولون بترتيب صفوف الجنود إذ رأينا ملاحسين ممتطياً صهوة جواده وعلى عنقه لفاقة قماش رمزاً الى الكفن حسب اصطلاحهم. وقد أقبل علينا وهو بحمل بيده القرآن الشريف ولما أن صار على مقربة منا رفع يده الى ناحية السماء اشارة للامان حتى يتسنى له أن يسمعنا مقاله فظننته قدجاء في طلب الصلح فخرجت مع نفر من بين الصفوف و تقدمنا نحوه خطوات صرنا بعدها نسمع صدى صوته : فصاح بصوت جهوري قائلا : (أريد أن أقول لكم اننا جميعاً نؤمن بالله ورسوله ونعترف للائمة الهداة بقيادة أمور الدين ونقر بأن هذا القرآن الكريم هو كلام الله ، غاية ماهنالك اننا بعد الجهد والتحقيق وصلنا الى

<sup>(</sup>١) اعتاد الناس في ايران أبي دور الاستبداد والظلم أن يقسموا بتاج قبلة العالم أي بتاج ( الشاه )

نقطة هى ايماننا بأن القائم بهذه الدعوة هو موعود الاسلام وصاحب عهد الله ورسوله واعترافنا به كامام لنا . أما أنتم فزعتم لقلة تحقيقكم ان تلك دعوى باطلة ، إذن فمن الواجب عليكم أن تخافوا الله ولا تتهجموا على سفك دم أو لئك المظاليم في سبيل أهوا، وأغراض العلما، الذين لادين لهم واذا كانت رغبتكم في أن نقلع عن هذه البلاد فافسحوا لنا الطريق كها نسافر الى بلاد ممالك أخرى )

والخلاصة ان عياس قولي خان بعد أن فاه بأمثال هذه الكايات تأثر كل من كان حاضراً وكانت كل كامــة من كامه تحدث تأثيراً عظيماً واستياء جسيماً في نفوسالحاضرين ،ثم أردف كلامه بقوله ( لما كان غرض الحكومة وهواها منحصرين في اقتلاع جذور هذه الطائفة واستئصال شأفتها لذا حيل بيني وبين التفكير في عقد صلح معهم اذ انني لو فعلت ذلك لكنت ملوما في نظر الدولة مأخوذاً بجرمالتقصير والاهمال ولاصبحت من الجهة الاخرى بغيضا مكروها من رؤساء الملة الروحانيين،فلهذهالاسباب أخذت أقاطع ملا حسين فى كلامه ثم حملت عليه وأمرت رفقتي برمي الرصاص فأطلقناه عليه دفعة واحدة ،ولكينه كان على حذر وانتباه تام فألقى بنفسه نحت بطن جواده فمر به الجوادمرورالسهم وأوصله الى غير أنجاه مرمى البنادق ولم يلبث أن وصل الى القلمة بسلام) وبعد أن أطرى عباس قولي خان أهل القلغة وخصمنهم بأكبر المديخ ملا حسين البشروئي انفض " ذلك المجلس

أما تاريخ تلك الناشئة (الواقعة) فغير معلوم على جهةالضبط والدقة لكن مما لاريب فيه انها بدئت في أواخر سنة ١٢٦٤ هو وانتهت في أوائل سنة ١٢٦٥ ه وجاء في بعض التواريخ الغربية ان ختامها كان في فبراير سنة ١٨٤٩ ولم يعين مبدؤها (١) وعلى أي حال فان سنة ١٨٤٩ الميلادية توافق سنة ١٢٦٥ الهجرية

00

 <sup>(</sup>١) ملحوظة : جاء في مذكرات حفظتها من استاذي المرحوم أبي الفضائل ان ابتداء الوقعة كان بين اليومين الاول والخامس من شهر سبتمبر سنة ١٨٤٨

### الوصل الثالث حادثة زنجان

من نواميس الكون وسنة الوجود أن تقع في العالم الوقائع والحوادث تترى ويكون لامحالة لكل واقعة منها من الخصائص والمزايا ماليس الآخروان تشابهت أو تضاهت من بعض الوجود والاعتبارات، والى ذلك وشبهه يشير القائل بقوله:

( وفي كل شي. له آية ﴿ تدل على انه الواحد )

هذا مانراه ونشهده في النظامات العالمية ونجده ثابتا أغلبيا في نفس الامر وعالم الكيان وقلما نحدث حادثتان وتقع واقعتان ثم تتطابقان كل المطابقة أوجلها هذا مابكاد يكون في حكم المستحيلات والممتنعات ولكن حادثة زنجان الني نحن الآن بصدد بسطها وتشر بحها تطابق جدالمطابقة لواقعة قلعة الطبرسي في غابة ماز ندران معظم الوجوه والحيثيات واليك البيان:

ان ملا محمد علي الزنجانى بعد أن صدق حضرة الباب في دعو وأيقن بهاكل الايقان واطمأن باله بالتصديق والايمان قام على نشر الامر وتبليغ صيته لبنى الانسان ماضيا فى هذا السبيل على نهج الدأب والاستمرار ولم يصمت آنا عن الدعوة والارشاد وما فتر لحظة عن التبشير والمناداة وابلاغ الكامة والدعوة آذان الخاص لحظة عن التبشير والمناداة وابلاغ الكامة والدعوة آذان الخاص

والعام، وبتلك المساعي الجدية كان عقد المؤمنين يتسع نطاقا في كل وقت وأوان والامر ينمو ويجتذب الاضعاف المضاعفة من الناس كل يوم في جميع مقاطعات ذلك الصقع

وظل علما، تلك الجهة ملبزمين جانب الحياد التام في أوائل الامر و بداياته فلم تبد منهم ملامة أحد على عقيدته ولازجر امرى، عن التوجه شطر هذا النبأ البديع، ولبثوا كذلك ردحة من الزمان وذلك الحال حالهم، وفيا هم على هذه الحيدة إذ تناهى الى مسامعهم ان حضرة الباب نفي الى ماكو وتحقق لديهم قيام رؤسا، الدولة وعظا، الملة على مناوأة طائفته و تبعته فرأوا من الحكم الضروري نهوضهم هم أيضا على الاضطهاد والتعنت والمقاومة كي يسمو مقامهم وينبه شانهم في نظر الدولة والامة

فبعد أن عزل أشرف خان عن حكم زنجان خلفه (امير آجدان خان) وتربع في دست منصبه ، ولما بدأ يباشر الامر والنهي ويدبر دفة التدبير التف حوله العلماء واتخذوا من أقوال الحجة وأحواله سلما الى ماتلعت أعناقهم اليه ومساغا لما قرروا المضى في منهاجه فرفعوا اليه شكواهم وتذمرهم منه مخبرين عن انخراطه في سلك البابية ، وأخذوا يروون له ملفقات الروايات عنه ، ولم يكن مبتغاهم الا اغتنام الفرصة باثارة سخط الحاكم عليه عساه يوقع بالبابيين الضير والضبم ويسومهم سوء الاهانة

أما الحاكم (امير آجدان خان) هذا فانه لم يجسر على الجهر بتأييد مطلبهم ووقف محجماً عن اعلان خصامه للطائفة ومد يده بالمتاومة والعدوان اليهم واضرام نيران الاضطهاد والاعنات التي تقوض من أركان بنيامهم وتدك شامخ عزهم ومجدهم فيستفيد هو من ورا، ذلك علو محده وظهوره للملاً بمظهر العداء للبابيين

ولم يكن السبب في تنكبه هذا التعسف واقتحامه هذا المجرى الا ماكان عليه البابية من وفرة العدة والقوة وما وقر في صدور الناس لهممن الاجلال والاحترام فمن ثم لجأ الحاكم الى ذرائع أخر فرفع تقريرا مسهبا ضمنه من المفتريات كل رطب ويابس ، وهاك مضمونه بالاختصار:

(ان ملا محمد على الحجة قد أصب اليوم كبير البابيين ورئيسهم وهو دائب مجد على نشر الامر وتبليغ الناس أنا، الليل وأطراف النهار وهو قائم بينهم كالشمع يأتمر الكل باوامره وينتهى بنواهيه ، ففي يده أمور القضا، والسياسة شاغلا وظيفتي الافتاء والرئاسة، وانني لوجل مرتبك أخشى أن يحاولوا الخروج على الدولة و يطمحوا لاغتصاب مركز الحكم والسلطنة لذاأرى من الواجب اطفاء هذه الشعلة وسحقها إيقافا لجرأتهم عن التضاءف والتكاثف وتحاشيا من أن يصبحوا سببا في ذل الدولة وخسارتها)

فاثار هذا التقرير من غضب محمد شاه وموجدته وأوقعه في بحور الافكار والاوهام فاصدر أمره الى السيد على خان (السواد كوهي) بالتحرك مع فرقته الى مدينة زنجان والقبض على الحجة وتبعته وسياقت الى دار السلطنة، حيث يلقى جزاءه وتزول شوكته

أما ملامحمد على الحجة فانه عند وصول الحملة العسكرية الى زنجان ذهب بنفسه توا لمواجهة قائدها السيد على خان المذكور، وفاوضه في هذا الشان وازاح له الستار عن كل الشبهات بالحجج والبينات الدامغات ، الى ان ألقى القائد سلاح الاحتجاج وأبدى جميل الاعتذار ثم اتفقا على ان بسافر الحجة باختياره الى طهران ويقنع الشاه باخلاصه لعرشه ويبرهن له عن افتراء المفترين وكذب المفسدين فينجلي كدره ويتبدل بالرضى غضبه

وفي ساعة الاتفاق نفسها تيم الحجة ناحية طهران وتشرف بمقابلة محمد شاه ، وعند مقابلته إباه ومفاتحته في هذا الخطب، وقع ما كان ينتظره الاحباء من ازالة ماعلق بذهن الشاه وهجس في خلده من سوء التفاهم، وفضلا عن ذلك نال الحجة من الحضرة السلطانية مزيد العناية والاهمام بل كان محلا لوافر الاحترام والاكرام، وخلع عليه السلطان خلعة سنية ومنحه عصا مرصعة بالاحجار الكريمة مع خسيين تومانا من الذهب وأعاده الى وطنه بالمعزة والعطف فكان في ذلك ما بعث في الماماء مزيد الحسد والحنق ، بيد أنهم صمتوا مرغمين على المضض في مدى حياة عمد شاه ولم بجسروا على الحاق أدنى ضر بالحجة ومريديه

وما كرب الخبر بذيع بوفاة محمد شاه حتى قام العلماء على التألب ثانية وجعلوا يثيرون الفتن ويشعلون أوار العداء والمحن ووافق قيامهم هذا مبادي حادثة مازندران التي زادت في طنبورهم نغمة وأخذوا يرفعون العرائض تترى الى السدة الشاهانية قائلين : ( اذا لم تقم الدولة العلية وتفتك بالحجة وتبعته من بابيي زنجان فان الفساد يعم بلاد فارس ويطم وتقع المملكة وتسقط في هوة الاضطراب بل ينجم فيها من ضروب الفين والكوارث ماهو أدهى وأمر من حادثة مازندران وماسترتج وتتزلزل لهوله أركان الملك ونختل السلطنة من أساسها)

ولم يكتفوا بذلك القدر ولا وقفوا عند هذا الحد منتظرين ما تأتي به الاوامر اليهم من مركز الحريم ، بل شرعوا قبل ورود أمرما في التصدي والتعدى على البابية بما أوتوا من قوة فنبغ من جرا، ذلك مانبغ من الحوادث والكوارث المحزنة ثم طغى السيل واستنهر الفتق حتى صار كل يوم ظرف فجائع وبيت قلاقل وشدائد ورغماءن مقابلة الحجة لهم بالمداراة والمسالمة ولطف المعاملة والمجاملة لم يعووا عما هم فيه ولم يكفوا اليد عن الايقاع بالبابية واز دادوا تورطا في الاصابة والتمر د والطغيان والتجبر واستضعاف جانب الخصم . فلما عاين الحجة منهم ذلك وعلم ان طرق الود والاخلاص والسلم لم تجدد بطائل جمع الاصحاب وخطب فيهم قائلا:

الدهماء جرأة وتجاسراً ، وانصرم حبل الامن والانتظام واختل ميزان النظام والامان ، حتى بات التمسك بالمحبة واللين لايجدى نفعاً ، والمسالمة والاخلاص لايأتيان باصلاح ، فأضحى وأجبنا أن نستعد للذود والدرء ونجمع عزيمتنا ونأخذ أهبتنا وعدتنا لصد تيار هذا البطش والعسف الى أن يبدو لنا ما يكنه القدر الخبوء وراً، حجب الغيب ، ولقد تراءى للناس أن قد صار في منتهم ردعنا عن نوايانا الطاهرة بما لديهم من قوة قاهرة وأن يطفئوا مصابيح براهيننا الباهرة ويطمسوا معالمها البينة الظاهرة ولكن حاشا وكلا اننا جميعا لعلى أنم نجهز واستعداد لان نفدي الحق بأنفسنا ونبذل رؤوسنا في سبيل ايماننا ونقيم الحجة البالغة على العالم أجمع وندعه يوقن بأننا لم نقبل ما قبلناه من العقائد جزافا وبدون بينة وبرهان حتى نتغاضي عنها من غير بينة وبرهان ، ولم نكن في آن من الآناء ضعفاء في ديننا حتى يتسني للناس اخراجه من قلو بنا بسيف البطش والقهر . فالآن أينها العصبة الناظمة للاصحاب والاحباب عليكم بالاستعداد للفداء وتوطين النفس على بذل الاشباح والارواح لان عواصف الامتحان قدتدانت للهبوب بنحوناه وقواصف رعود الفتن ستحيط بناه وعا ان مقصدنا الوحيد ليس الا رضوان الحق فاننا لغالبون بلاشك،فان قتلنا أو خضبت الارض بمهجنا كنا مصداق قوله تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) ه

فلما سمع الاصحاب ما نطق به الحجة من الخطاب وما فاه به من البيان والاعراب وما أبداه من الآراء ،علموا بأنه قدبات من واجبهم التهيؤ للدفاع والنضال، فهبواجميعاً لجمع الاسلحة والبنادق وقبل أن يصل الجند الى المدينة نفقت سوق الخصومة والشقاق وقام النزاع والقراع على قدم وساق



### وصىل الحملة العسكرية الى زنجان

واضطرار البابية للمدافعة والنضال

ذكرنا اجمالا في عقود الوصول السالفة ان الامير الكبير ( الوزير الاعظم) عند ما تربع في دست الصدارة ركب متون التشدد والصرامة وسالك شعب البطش والشراسة في سياسته وأساء معاملته للبابيين على وجه أخص

أجل . لقد خالف ذلك الوزير جميع المنــاهج المعقوله التي درجت عليها سائر المالك من امتناع حكوماتهــا عن التدخل في العقائد الدينية والمسائل الوجدانية والنزام خطة الحيدة حيالأفراد الرعية الذين ينشأ بينهم تباين في المشارب والمذاهب التي من هذا القبيل – فأمثال تلك المناهج والبرامج السياسية المشروعه خالفها ميرزا تقي خان وصار معها على طرفي نقيض وانتهج سياسة رجعية منكوسة وطفق يتصدى لقلع بذور المذهب الجديد ونقض أسسه وتوطيد تقاليـــد المذهب العتيق ، وتعرض لاسكات الاصوات العديدة التي ارتفعت عالية من كل جهة لاعلاء هذا الامر ورفع مناره ، محاولًا اطفاء تلك القبسات المتقدة في معظم البلاد ورامياً الى اسدال ستار النسيان على هذا الظهور والتجديد حتى يعود هو والعدم سواء، و لكنماذا أنتجته هذه السياسة اكانت النتائج وخيمة وبيلة وتمخضت تلكالشدة والغلظة عن جسيم الاضرار وسيىء

الآثار عوكان كل ما ارتكبه من أعمال الضرر والتدمير سببا في التشييد والتعمير والترويج والتمكين. وانه وان كان قد تمكن من اغتيال العدد الدثر ممن اعتنقوا هذا الامر وفتك بقبض من سراتهم واخر من فقرائهم الا ان ذلك كله لم يأت بالبغية منحل المشاكل و دفع الغوائل واستئصال المفاسدوالقلاقل بل ترك صفحة تذكاره في بطون التاريخ مغبر "قسوداء، ثم كان مصيره أن قتل بامر من ذلك السلطان الذي من أجله أقدم على ما أقدم عليه من تلك الويلات الجسام و تجرع كائس الحام الزؤام. و لنعد الى ما كنا قد انتهينااليه في الفصل السابق من أمر العلماء وشكاويهم:

فنقول على وجه الاجمال: ان تلك العرائض المسودة بمداد اقلام العلماء الطافحة بالشكاية من طائفة البابية حيما وصلت الى العتبة الشاهانية لم يعرها ذلك الوزير نظرة الانصاف والحزم والنروى، ولم يحقق فيما جاء بها من الدعاوى حتى يتميز له صدقها من مينها. واتفق ان الشاه كان شابا لم يعرك الدهر ولم تحنكه التجارب، وما كان صاحب الباع في ادارة أمور السلطنة، وكذلك كان وزيره الجبار لا علم عنده ولا دراية بسياسة الملك وادارة البلاد ولا بشئون الوجدان والاعتقاد فاصدر أمره الصارم، اجابة على تلك العرائض والمزاعم، ورغبة في قطع دابر المتمردين واذلا لهم، بارسال حملة من الجند الى زنجان لهذا الخصوص.

فشاعت الاخبار في جميع الاقطار عن تلك الحملة، وعند مابلغ نبؤها مسامع جناب الحجة شرع ينظم وسائل الدفاع والنضال ويعد معدات القتال والنزال ، وما وصلت الجنود إلى المدينة حتى ذهبوا تواً للقبض على الحجة ورفاقه وسياقتهم الى طهران فقام الصحب في وجوه الجند يمنعونهم من الدنو اليهم ، فاضطر الامير الى رسم خطتي الدفاع والهجوم وانخاذ القتال وسفك الدما، ذريعة المطلب

ولما استعرت نار الفتنة استولى البابيون على القلعة التي فى بهرة البلدة فأصبح نصف المدينة في حوز تهم والنصف الآخر في أيدي الجنود، واهتم كل من الفريقين بتحصين مواقعه ووضع المتاريس وحفر الخنادق. وكانت نتيجة المصادمات الاولى وبالا على أفراد الحلة اذ كانت قتالاها عديدين فمن ثم تبين لرؤساء الحملة ان القبض على الحجة واهماد هذه الفتنة ليسا من الهنات الهينات فجنحوا عن خطة الهجوم ووقف كل من الطرفين يتربص بالآخر السوء وقد تعذر على الجند الاقتراب من الحدود التي في أيدي البابية

أما المسلمون القاطنون بقسم الحجة وأصحابه وما كان من أمرهم فأنهم أقدموا في مبتدآت الحادث على شد ساعد الجند ولكن ما أبداه البابية من الانتباه والاحتراس من هذه الوجهة وماصارحوهم به من التهديد أرغمهم على التزام جانب الحياد ومجانبة الانحياز لطرف دون آخر

ومن اليوم الاول الذي بدأت فيه المناوشات وضع جناب الحجة خريطة الدفاع وقسم الدائرة المحصورة الى تسعة عشر قسما تفاؤلاً بما لهذا العدد عند الطائفة من التقديس ومطابقته لعدة حروف الحي وشاد في كل قسم حصناً أقام فيه تسعة عشر فتي من أقوياء الشجعان وأمرهم بالمحافظة على ما بأيديهم . أما بقية الصحب فانه أمرهم بملازمة القلعة . وكانت عدة الاصحاب في هذه الواقعة خمسة آلاف نسمة حسما ورد في تاريخ ميرزا حسن الزنجاني. وصارت المحافظة على الحصون على التناوب بين الشجعان وكان الصحب بعد انتصاف كل ليلة من الليالي يشرعون في تلاوة القرآن والتوقيعات والمناجاة والتضرعات بأصوات عالية كان صداها يصل الى مسامع الجند والأهالي . وفي كل صباح يقوم بعضهم في حصن من الحصون ويرفع الصوت عاليًا بنرنيمة بديعة وتمجيدة مشجية وضعها حضرة الباب وهي اليوم من سنن البهائيين وهي كامة (الله أبعي)

وعند ارتفاع الندا، بهذه الكامة من أول حصن يرددها الاصحاب في سائر الحصون بوقت واحدو بصوت جهوري على غاية من حسن التوقيع فكانت قلوب الخصم ترتجف لهو لها ويستولي عليهم الرعب عند ساعها، وأمسى الجنود الاغراب في حيرة من هذه الحالات متسائلين: كيف بكن أن يكون أو لئك الناس كفاراً ونحن نسمعهم يتلون القرآن في الليالي والاسحار ويترنمون بالادعية والاذكار ?

وبالجملة فان أخبار زنجان ذاعت في جميع أطراف للملكة وأنحائها وظهرت هذه الواقعة بالمظهر الذي وجه اليها الانظار حتى عدت حديث الناس الوحيد الذي تدور حوله الافكار في جميع الاندية العامة والخاصة بطهران وفي الدوائر الرسمية

ومما جسم القلق عند أولياء الامور وزاد في اضطراب فكرهم ورود الاخبار على عاصمة الملك باندحار الجيش وخذلانه المرة بعد المرة ، هنالك تراءى للامير الكبير ارسال المدد والنجدات الى الحملة المحاصرة عساها تتمكن بتلك الامدادات من اذلال البابية واخضاعهم ، وانتــدب أحد اخون « اعتماد الدولة » لقضاء هذه المهمة وفتح زنجان. ولكن هذا المندوب تمارض في اليوم الذي قام فيه الجيش، ومالبث أن اســــتقال من وظيفته ، مستندأ الى الاعذار المشروعة . ولكن تبين فما بعد ان مجافيه عن قبول هذا الانتداب لم يكن مبناه المرض أو ذاك العذر المشروع ، بل حسن ظنه بالبابية هو ماحدابه الى الاستعفاء والنحاشي من الاشتباك معهم في مصادمة . وقد وجه اليه سؤال في محفل عن السبب الذي وعاه الى التأخر عن الشخوص مع الحملة العسكرية الى زنجان، فأجاب بقوله : ( است عبيد الله بن زياد فأذهب لمناصبة فئة يسيرة مؤلفة من السادات والفضلاء فأتذرع بمثل هذه الدنايا لارتقائي على رئاسة الحكومة أو لقضاء غاياتي الشخصية )

و بعد أن أقيل ، عين بدله في النهوض بهذه المهمة « .ير سيد

حسن خان فيروز الكوهي » غير ان هذا المندوب الثاني ماعتم أن رفض هذا التعيين معتذراً باعذار شتى ، فقر القرار أخيراً على اسناد هذه المأمورية الى منتصب من منصبي رجال الطائفة المعروفة في ابران باسم « اهل الحق » أعني طائفة « العلى اللهية » فقام هذا الموظف وأخذ أنجاه نحوزنجان معأفراد الجيشورجاله، ولكنه بعد وصوله الى البلد لم يطل على نزوله الامد ، فانهماوقعتأول مصادمة بينه وبين أبناء الباب حتى اركن الى الفرار وتبعه رجاله وفرسانه ولقــد ذهب معشر من المؤرخة الى ان فراره هذا كان. أمراً مقصوداً ، وانه وقع عمداً ، وعززوا فيكرتهم بما سمعوه من بعض رؤساء تلك الطائفة (طائفة العلى اللهية) الذين كانوا مع الحملة في زنجان وهو قوله : ( نحن ما رأينا من طائفة البابية الا التقوى والميـل الى الدين ، ولم نسمع منهـم قط ما يسى، سمعتهم ، بل كنا نسمع كل ليلة ونحن بالمعسكر أصوات ذكرهم لله وتلاوة الاوراد ، فاخـذنا العجب والتفكـير ، واستفهمنا من رئيس مذهبنا عنهم وسألناه اصدار فتوى شرعية في موضوع القتال ، فكان جوابه ان نهانا عن القتال وقال: ان المنتظر الذي يدءوه الناس — باسم المهدي – أو - القائم - ونسميه نحن - خاوندكار - هو ذاك الجناب الذي تجاهد هذه الطائفة في سبيل نصرته ويضحون أنفسهم من أجل تعضيده وتأييد أمره ، وهو حامل اعلام الحق وآثاره ،

وهؤلا، القوم هم من أنصاره ، ولكن الناس لجهلهـم ذلك وقصورهم عن ادراك ما هنالك قاموا عليهم يبغون قتلهم وتدميرهم أما أنتم فحــرام عليكم أن تلطخوا أيديكم وتلوثوا أنفسكم بدم آل الحق وتدوسوا المظلومين باقدامكم)

اجل: لقد تعاظم الامرفي هـذه الكارثة حتى أمست القلوب وجلة واجفة ، وهاجتاعاصير الافكارباهل الحل والعقد من رجال الدولة فاندفعوا يفكرون في المغبات والعواقب ، وخشوا أن تميل الرعايا نحو البابية فينفذ السهم وتفوت فرصة التـلافى والاستدراك .

وعلى أثر هذا قر رأيهم على نشر الاشاعات والاراجيف الشائنة بسمعة البابية فأقدم رؤسا، الدولة وعلما، الملة على هذا الامر ، فاخذوا يرجفون بالمرجفات ، ويصطنعون المفتريات ، في مصانع الغايات ، ويموهون على احلام العوام والبسطاء ، باختلاق التهم وقول الزور واشاعتها عن البابية .

ومنذ ذلك الحين (حين هذا التقرير والثمروع في ترويجه) رسخ في أوهام الاكثرية والسذج من عامة الامة وخاصتها ان الافتراء على البابية ونمنمة الكذب والهامهم بأى شيء كان ماكان . أمر يستوجب الثواب وعمل يعد في حيز الحسر والصواب . ولقد سمع كثيرون من الخطباء والمرشدين وهم يعظون ويرشدون على رءوس المنابر ويشرحون المسائل الدينية الشرعية ويرشدون على رءوس المنابر ويشرحون المسائل الدينية الشرعية

يقولون: (ان الانهام والافتراء على الناس بأي وجه كان إثم وحرام حاشا البابية والبهائية فان الافتراء عليهم عمل مقبول ممدوح). وكانت الغاية من تلك الوسيلة والتدبير تنفير الناس منهم وابعادهم عن الدخول في دينهم والاندماج في عقد نسبتهم وشرعتهم

والامرالذي بجب أن تستشعره الافهام وتلحظه الانظار والاذهان انه لم بكن قبيل ذلك الاوان ، نظام ولا أمان ، بل كانت الفوضي سائدة والخال والنساد والاضطرابضار بةأطنابها ، فلا يصح ان يتوهم متوهم أنه كان اذ ذاك وازع يزع الكاذب عن كذبه ، أو مانع بمنع من الصاق تهمة ما ببرى. ، أو غيور يحامي عن حمى الحق، ويذب عن حوضه، أو يضرب على يد المزور، بلكان الامر الواقع هو انعدام جميع أسبابالامن وانفصام عرى السكينـــه والسلم، ثم جاءت هذه الحوادث فطمت الوادي على القرى وبلغ السيل الزبى ، وزادت الطين بلة ، وعادت على العليل بعلة ، وتغلغات فكرة الافتراء على البابية وحسنها ، وتسر بت الى أذهان العموم حتى بلغت من الكثرة والموبوثية مالا نزال نشهدآ ثاره بادية ظاهرة على العوام بل على الخواص . وسنذكر بين حلقات الوصول الآتية طرفا من آثار ما كان يصدر عن هذا الفريق المندفع في تياره مما أفضى الى ارتكاب الجنايات والجرائم واقتراف الفظائع واللظالم.

# حضور محمل خان الكيلاني الى زنجان وشهادة الحجة

بعد أن اشتدت الحال وجل الخطب، وتعقدت الامور مما قد أتينا على ذكره ، انتدب الصدر الاعظم لقمع فتنة زنجان واعادة الامور الى مجاربها والسكون الى نصابه « محد خان الكيلاني » وكان داهية ذا كفاءة ودراية في السياسة ، وزودته الحكومة بالعدد والعدد الكافية ، وفوضت اليه العمل تفويضا تاما ، وأذنت له باجراء كل مابراه صالحاً مفيداً لشل أعصاب طائفة البابية واستئصال شأفتها وكسرصو لتها ، حتى أباحت له هدم مدينة زنجان نفسها ، وإعدام كل من بها لوتراءى له ذلك . فغادر محد خان المذكور عاصمة المملكة ومعه من المهمات والمدافع والبنادق وأوزار الحرب والذخائر المقدار العد" ، ومن النقود المبلغ الطائل وتيمم حومة الوغى والاختصام

ولما كان محمد خان للذكور من أركان الجيش العاملين وذوي الخبرة التامة بالاسرار الداخلية ومداخل الآفة والحلل التي يدخل منها على الجيش الهزيمة والاندحار ويحل به التشتت والتقهقر والايهان ، من مثل اغتصاب القواد حقوق الجنود ، وحرمانهم من

الراتب والمؤن ، وتكايفهم بأعمال وواجبات باهظة ، لذا أخذ بجري على سياسة أخرى خالف فيها نمط القدماء من القواد ، وتنكب مسلكهم فبسط أكف العطاء والسخاء وصرف لجميع أفراد الجيش مالهم من رواتب وحقوق ، فترك مجراه هذا في نفوس أفراد الحيش أثراً عظيماً . ولما كان عمله هذا هو الوحيد في بابه ، أخذ الجند يطرونه ويصفونه بالجود والكرم ، والسماحة بنثر النقد من دينار ودرهم .

وبعد أن وضع محمد خان خطته هذه ووافى مدينةزنجان أظهر من أفانين الفنون الحربية وغرائب التـدابير والترتيب والنظام ما أعلى قدره ورفع شأوه في نظر الجميع

وكان كلا رأى الجند قد رجع القهقرى عن الحمل والهجوم ، لجأ الى باب السخاء والعطاء ، فبنر عليهم بنر النعم بدون حساب وكان بعمله هذا يولد نوعين من الثمار : أحدهما . ان الناس صارت تتوهم قيام الجنود بعمل مفيد يستحقون عليه الانعام والاحسان والآخر : أنه كان يشجع أفراد الحملة فتدب في نفوسهم نشوة التحمس ويبذلون وسعهم ويستميتون في الاقدام على نيل الظفر والانتصار .

وهكذا كان يعالج جميع المشكلات بالورق والنضار . ويؤاسي الجروح بمراهم الدرهم والدينار ، مؤاساة الطبيب الحاذق . وطالما كان يقول ان الذهب بحل المشكلات ، ويقضي الحاجات . ( ٢٢ — الكواكب الدرية )

ثم نشأ عن ذلك أن اشهر بين الناس بالجود والسخاء ، وسديد الآراء ، وجذب اليه قلوب من كان صغوه مع البابية حتى قويت الآمال بالفتح والنصر ، وابهجت قلوب السواد الدثر ، ووفدت عليه وفود الاهلين ، مبدين له الخضوع ، معر بين عن الطاعة والخشوع ، وعقدوا معه الخناصر على استئصال هذه النكبة من جذرها .

ولقد طال الامد على هذا الحال زهاء شهرين كاملين من الزمان ، تمكن في غضونها محمد خان من اكتساب قلوب الجميع من الجندوالسكان ، وتجمعت لديه قوة ساحقة ، عند ذلك نشط للقراع والكفاح وبدأ بانجاز ما شرعه من التدابير ، لاخماد هذه الفتنة الكبرى والبلية العظمى . وقد كان في سابق المقدور ان سيكون ذلك سبباً في انقضاء أجل الحجة ونواله الشهادة على يده

وشرح ذلك ان الادب الذي قد أخد بأهدابه الحجة في امد الحصار أن يأمر بالاذان قبيل الزوال من كل يوم . ثم يقيم الصلاة مع الجماعة ، ماخلا الفئة القائمين بأمر المحافظة على الحصون ، وكذلك كانوا يؤدون الصلاة في أيام الجمع . وغير خاف ان صلاة الجمعة فريضة واجبة في كل أسبوع على الدوام عند السنيين ، ولكنها تكليف مسنون (مستحب) فقط عند جماعة الشيعة ، ولا تمسى فريضة عندهم الايوم يظهر المهدى المنتظر . وبما ان أصحاب حضرة الباب يعتقدون بأنه هو ذاك الموعود ، اذلك

صاروا يؤدون تلك الصلاة تأدية فرض جزم، ولم يأخذ هذا الحكم صبغة أخرى الا بعد أن صدر كتاب « البيان » من يراعة صاحب الزمان وظهر كتاب « الاقدس » من أيادى حضرة البها فبظهور هذين التنزيلين وانتشارها تغير الحكم جد التغير

وكان جناب الحجة عقب كل صلاة جمعة ، وفي بعض الاحايين من سائر الايام أيضا ، يرقى منبر الخطابة ويقوم فى الاصحاب بالوصظ والنصح والارشاد ، وفى أغلب الاوقات كان بخرج بنفسه لتفقد الحفظة على المعاقل ، واذا اقتضت الحال القاء بعض التنبيهات والاشارات وابدا، بعض الملاحظات تكلم بما يناسب المقام

وبينما كانت رحى الحرب دائرة وقد حمى الوطيس بين حفظة الحصون والجنود، ذات يوم من أيام الجمع، زار حضرة الحجة الحصون بعد ان القى خطبته ومواعظه المعتادة. ويقال ان الخطبة التى القاها فى ذلك اليوم كانت فوق المعتاد حتى أثرت فى الاصحاب أيما تأثير

وعند ماهم "بزيارة الحصون عرض عليه بعض صفوة الصحب وخلص التبع أن معترك القتال بحتوي على عظائم الاخطار، والطلقات النارية في توال وتواتر على الدوام والاستمرار، وقتلى الفريقين وجرحاهما قد أربوا عدداً عماكانت عليه في سائر الايام فلم يكترث جناب الحجة بتلك الكلمات، وكان جوابه أن قال:

( ان القـــدر المحتوم لا بد أن يكون ولا مدفع لقضائه ولا ( al d ) , a

ثم سار وعندما وصل الى أول حصن القي على الحفظة بضع كلات تشجيعاً لهم ، ثم أخذ يطوف سائر الحصون ويتفقدها حصنا حصنا حتى بلغ الحصن التاسع عشر. وكان هذا هو الحصن الوحيد المقابل لمركز الجيش وهو بطبيعة الحال محاط في كل وقت بدخان البارودالكشيف فما كادجناب الحجة يخطو خطوةداخل هــذا الحصن حتى نيل بطلق نارى أصاب كتفه فوقعت قلوب الاصحاب فياضطراب عظيم ، وقفت له أيديهم عن العمل والدفاع وفي الحال نزلوا بجناب الحجة من الحصن واحتملوه الى القلعة

وما أسرع ما انتشر هذا الخبر بين رجال الدفاع في جميع الحصون، وأخذوا يردون واحداً واحداً لزيارته ومشاهدة جرحه وكانوا يطمئن بعضهم بعضا بقولهم : (ان الجرح وان يكن بليغا الا انه لاخطر على جناب الحجة منه وسيلتئم فيالقريب العاجل) غير أنهم أخطئوا في ظنهم هذا لان ماكان عليه جناب الحجة من

ضعف البنية لم يمكنه من احمال ألم الجرح ، فازم الفراش.

ولما أحس حضرته باقتراب الاجل وانتهاء أيامه جمع حوله الاصحاب، وأقام عليهم أحد ثقاته كرئيس وهو المسمى ( دبمحمد ) وأمرهم جميعاً بملازمة طاعته في جميع الشئون ، وحثهم على الانحاد والوفاق، وقال: ( لا بد من بعدي انتهب عليكم أرياح الشدائد والمضايقة فاذا ثبتم في ذلك الوقت أحرزتم الفخر الابدى أما اذا تزلزلنم فانكم تخسرون )

وبعد مرور بضع ساعات على إتمام وصاياه انتقل الى دار البقاء ، وخلف من ورائه قلوبا ملؤها الاسى واللاؤواء وقد أخذ الاصحاب النوح والبكاء ، وكرهوا الحياة من بعده ولكن ( ديمحمد ) شد من عزائمهم وحضهم على الصبر والتعزى، ثم أمرهم بدفن الشهيد ، ومواراة جسده جوف الثرى . فبعد ان صلوا عليه دفنوه بثيابه المخضبة بدمائه حسب السنة الاسلامية الجارية من قبل وإثر إيمامهم مراسم الدفن شرع ( ديمحمد ) بتهيئة أسباب القتال وتجهيز معدات الدفاع والنضال ، ورجع كل من الصحب الى عمله الذي كان عليه

## القتال بالقنابل المصنىعة من الطين واختتام هذه الواقعة

في سنة ١٣٣٥ الهجرية وفى مدينة عشق آباد من أعمال تركستان لاقت ظروف الزمان المؤلف بالحاج ايمان أحد بقايا السيف من واقعة زنجان، وكان هذا الحاج مع انه شيخ طاعن فى السن يربى عمره على المائة لم نزل ذا توقد وذكا، وذا كرة قوية جيدة وفكر حاضر وهو من بهائيي المدينة المذكورة ، فروى له الحكاية التالية قائلا:

(في وسط ايام الواقعه عند ما كانت الحرب ملتحمه محتدمة والهيجاء مشتجرة وقد بلغت القلوب الحناجر، نفد ما كان لدينا من الرصاص ، ولكن البارود كان لايزال متوفراً عندنا بكثرة فاعل بعض الاصحاب فكرته فأنتجت له تدبيراً فقال « لابأس بأن نصنع اكراً دقيقة من الطين ونقليها بالسمن ثم نستعملها عوضاً عن الرصاص، فصنع ذلك وجرب فبالتجربة وجدت هذه الوسيلة مفيدة وهذا التدبير مصيباً وتبين لنا ان هذه الرصاصة المصنوعة من الطين ليست بأقل أثراً من الرصاصة المعدنية المعتادة واتضح لنا اننا نستطيع المقاومة أعواماً لذلك استمررنا على المقاتلة بهذا الطراز الجديد من الرصاص . ولكن الخطب الذي اضعف الاحباء وقوى الاعداء هو اشتهار الخبر بشهادة الحجة بين افراد الجيش وكان الاعداء هو اشتهار الخبر بشهادة الحجة بين افراد الجيش وكان

ذلك على يد اناسى من الاغيار الذين كانوا قريبين من جوار القلعة فكان هؤلاء يداجون ويراؤنالاحباء خوفاوطمعاً ويبطنون النفاق ويكتمون خلاف مايظهرون. وبشيوع هذا النبأ فرحت قلوب الجنود واشتعلوا تشاطا واقداماً

وعلى اثر هذا الخبر تقدم أحد قادة الحملة (الامير جلالخان) الى القائد العام محمد خان الكيلاني باقتراح ارتآه قائلا له : ( من المستحسن أن نكتب الى أهل القلعة خطابًا نقول لهم فيه انه إنما كان اربنا قتل محمد على الحجة وبما اننا قد تحققنا قتله فلم يعد بيننا وبينكم مايدعو الى الخصومة، والاولى لكم أن لا تخاصموا الدولة عبتًا وأن لاتلبسوا لها أهاب البغاة المتمردين، فاقلعوا عما أنتم بصدده من النزاع وليذهب كل واحد منكم الى شغله وعمله واذا أطعتم ورجعتم الى مناز لكم ومساكنكم صنتم أنفسكم وكان لكم الامان وكذلك اذا رجحتم الاقامة بالمواضع التي تأووناليها فأنتمفي حفظ وأمان أيضاً لايتعرض اكم أحد بضرر واذا لبثتم باقين على حالتكم هذه فلا يكون نصيبكم الا الغبن الفاحش والخسر المبين واننا نتعهك اكم بازالة مالحق بقلب الحصرة السلطانية من شوائب الاكدار و نفهم جلالته بأن هؤلاء المساكين قد وقعوا في شرك الحجــة ومكايده وصدقوا بظهور حجة الله السماوية وهم ابما اطاعوه خوفا على حياتهم منه وبالرغم من خضوعهم للقوةالسلطانية القاهرة لبوا دعوةالحجة وأنهم معذورون في هذه المناوأةوالمناضلة وفيمااجترأوا على اجرائه مع الدولة . أما الآن وقد قتل الحجة الزنجاني فان قواد الحلة رأوا أن يؤمنوهم على حياتهم ففانحوهم في ذلك فاختاروا سبيل السلامة وأظهروا الندامة على ماجنته أيديهم ثم تابوا ونزلوا على الخضوع للعتبة الشاهانية وأكدوا لنا انهم لن يكونوا بعد ثذ من الخائنين واعلموا يقيناً بأن جلالة الشاه سيقبل هذه الاعدار ويقيل العثار ، ويرفع عنكم ايدى المضايقة ، بل عساه يعطف عليكم فتصبحوا مورد عطائه بدلا من أن تبكونوا موقع عقابه ) فقبل القائد العام من صاحب المشورة رأيه وأنشأ كتابا ضمنه تلك المفاهيم وبعث به الى القلعة.

ولما وصل الكتاب الى الاصحاب وتلى على مسامعهم تضاربت آراؤهم وانقسموا الى شطرين فشطرقال: ( بما ان رؤساء الدولة يطلبون الصلح ويبغون السلم فحرى بنا التسليم واجابتهم لما طلبوا واعتزال القتال وايثار الراحة والسلامة ) وشطر آخر لم يثق بكلام الخصم وشام منه برق المكر والختال وقال ( بجب علينا أن لانعتمد على عهودهم ومواثيقهم وماشروعهم هذا الا خدعة يبغون من ورائها أن يسفكوا دمنا دون تجشم تعب ولاتكبد عناء)

اما «ديمحمد» فشرع في نصحهم والقاء المواعظ عليهم قاصداً ارشادهم الى الاصلح ولكن لم يكن لكلامه وقع في نفوسهم و باتو ا منقسمين الى فريقين فريق اصر على اعتزال القتال والجنوح الى الدعة والاستسلام وآخر رأى الاصرار على المدافعة والاستمرار

على النضال والخصام

واتفق في ذلك اليوم ان الجو تلبد بالغيوم، والرياح اختافت والزوابع اشتدت واكتنفت البلدة من جميع الحواشي والاكناف، فانتبه بضع من الذين عولوا على وجوب الذود لهذه الحال والتفوا حول الذين ازمعوا اغماد السلاح ونجنب الكفاح قائلين لهم: (ان النبأ الذي سبق من الحجة التنبؤ به قد اخذ يتحقق الآن وهانحن ترى الرياح المختلفة نهب علينا من كل نحو وصوب ، فاذا ثبتنا كا قال نلنا الفخر والسؤدد وان تزلز لنا فسنقع في خسرات مبين وماهبوب هذه الرياح من جهة الاعداء الانذير ينبهنا ويرشدنا الى سبيل الصواب ، فهلموا بنا ننبذ هذا الخلاف ونجيب على هذا الخطاب بأننا مستعدون للدفاع ما بقى فينا رمق من الحياة الى ان نحتسي كأس الشهادة ونموت موتة الرجال الذين يقدرون الحق والحقيقة قدرهما)

بيد ان الضعفاء الذين تمالكهم السأم والملل وهمدت فيهم العزائم بعد شهادة الحجة لم يفد فيهم هذا المقال بل لجوا في غلوائهم وركنوا الى الانسحاب من الحصار قائلين: ( الماكان الغرض الدفاع لا النزاع وبما ان القائد العام أظهر كراهية الحرب والمطالبة بالسلم والهدأة فلالزوم اذن الى المقارعة والمنافحة ) وبدأوا بزايلون القاعة أفوا جاويعودون الى المنازل

و كان ( دعممد ) من فريق المتحمسين الحازمين الذين

لم يغتروا بوعد العدو ولم يركنوا الى الدعة والهدو فحدد العهد معهم بالمثابرة على المدافعة والمناضلة حتى النفس الاخير. وكان من بينهم قبيل مالوا الى مزايلة الانحصار والعودة الى الداروالقرار غير انهم لم يطمئنوا لوعود او لئك القواد فقر قرارهم على البقاء في القلعة ريثا يرون صنف المعاملة التى ستسلكها الحكومة مع الذين تركوا السلاح و نزلوا على حكم الطاعة والانصياع

وما أسرع ما انكشف الستار عن كيد أولئك القادة فان امتطاءهم متون الطيش والرعونة والحفة وشرودهم عن الصبر والانتظار والتؤدة ريما بخرج باقي المحصورين من انحصارهم ، جر عليهم الويل والخسر وأخر عنهم قضاء الارب الذي اشرأبوا اليه من وراء مكيدتهم. وذلك أنهم لم يكادوا يرون أولئك الجمع خارجا من الحصن حتى أمر القائد العام بالقاء القبض عليهم وشرع مسارعا بعض الرؤساء في تنفيذ الامر وبايماء أهل البلدة اليهم وقع البعض منهم في الاسر والتجأ البعض الا تحليل عنهم في الاسر والتجأ البعض الا قليلامنهم نجوا بارواحهم هربا .

وبارتفاع الضوضاء في البلدة أدرك الذين صغوا الى الاخد بالحزم والتشبّت سر المسألة فكان لهم من ثباتهم على البقاء بالقلعمة باعث على السرور رغما عن علمهم علم اليقين ان مصيرهم الى الشهادة، لكنهم أضحوا في ارتياح وانشراح عظيمين فلما استأنف الجند الحمدلة على القلعة أجابهم أو لئك الرجال الذين نفضوا اليد من الحياة وقطعوا الامل من الدنيا بنار حامية وحيث كان فكرهم محصورا في الدفع والمنع صرفوا كل الهمة اليه مستميتين فيه ، لذا فتكوا بالجنود فتكا ذريعا . ولقد دام القتال سبعة أيام متواليات لم يذق في خلالهـا أحد الفريقين طعم الراحة وماحل اليوم السابع الا وكانت قوة المتحصنين قد انتهكت وصاروا في ضعف جسيم فوقعت القلعة في يد المهاجمين وقتل بعض من الاصحاب واسر بعض آخر ونجا قليل. والذين وقعوا في الاسر سيموا العــذاب والاعنات ولم ينالوا راحة الا بعد ان باعهم القواد لمن رام شراءهم وكانت جماعات من النسوة مع رجالهن بالقاعة فساقهن" الجند أسير ات الى منازل العلماء ليستتين ويعترفن بذنبهن ثم يطلق سراحهن. ولمــا وصلت النساء الى منازل السادة أخــذوا يلحظوهن شزرأ وينظرون اليهن بعـين الازدراء والحفاء بدلا مر · ان برثوا لحالهن ويبدوا لهن منالشفقة ما مخفف وبلاتهن بل جعلوا يتفلون في وجوههن ويسمعوهن من واخز التوبيخ والتعزير ولادغ الشم والسب ما فتح جراحهن المندملة

ثم بعد ان قرئت عليهن آيات الاستتابة مثلوا فيهن أدوار النهب والسلب والاستعباد والعسف، فمن كان منهن متحليات بالحلي والثياب الغالية المينة جردوهن منها وأبدلوهن باثواب رثة ممزقة ثم طردوهن من البيوت، واللاني كن عاطلات عن ذلك ضربوا عليهن قباب الرق والملك، وسجنوهن بالمنازل حتى اذا ظهر راغب

ببغى شراء هن باعوهن اليه وعلى هذه الصورة كن يظفرن بالنجاة و بالجملة فان الفظائع التي ارتكبت والفضائح التي وقعت في ذلك الوقت كانت من الكثرة بحيث لايأتي عليها الاحصاء و بلغت من القبح والشناعة حداً يدمى وصفه القلوب لذا ضربنا صفحاعن ذكرها واجتزأنا بذلك البلاغ.

وثمـا يجب علينا التنويه به ماقامت به نساء الاصحاب في تلك الحادثة من الخدمات وما قدمنه من المظافرات والمعاضدات في مهام الدفاع أثناء الحرب والنزاع .

وقد جا، في بعض اسفار التاريخ غرائب الروايات والقصص عن سيدة شابة كانت آبة في الشجاعة والاقدام حتى لقبت باسم (رستم) وأثبت المؤرخون في دواوينهم رسمها (عكسها) وهي معزينة بالسلاح والحربة والترس، ولكنما ورد في رواية أولئك القصاص غاية في الغموض والالتباس وهي الى الاستحالة أقرب منها الى الامكان بل لا يعلم على التحقيق: هل وجدت امرأة هناك منها الى الاوصاف أم تلك الروايات المختلفة أحاديث خرافة

وروى بعض أهل السير والقصص ان تلك الفتاة التي حازت لقب « رستم » شابة كانت مخطوبة لباسل من بواسل الاصحاب يدعى « صهر على » وان جناب الحجة الزنجاني كان قد عقد لهما عقد الزواج في اثناء الموقعة وأمرهما بامضائه ( الدخول ) وان تلك السيدة لم تكن ترضى بمفارقة بعلها لحظة من الزمن لولوعها وشدة شغفها به بل كانت على الدوام الى جانبه تسنده وتشد. عضده على الدفاع والقتال

ولما ظهر عنها ما ظهر وبرز ما برز من البسالة التي بهرت عقل القريب والغريب لقبت باسم ( رستم ) هذا . وكان اختتام هذه الواقعة في أوائل سنة ١٢٦٦ هـ

أما تعداد القتلى من الاصحاب فيها ، فهو موضع اختـــلاف واضطراب وليس بابدينا احصاء صحيح بمكننا الوثوق به والاعتماد عليه ولكن الضحاياعلى كل حال لايقلونءن الف نسمة .

### الوصل الرابع فی حادثتا نیر یز وشهاده (وحید)

ان ثالثة الحوادث المهمات أهمية ، هي حادثة نيريز وابتدئت وقعاتها في أدراج الايام التي استشهد فيها حضرة السيد الباب، وكانت من حين لآخر تنقطع ثم تتجدد ولبثت على هذا الى انانتهت كلية في عام ١٧٦٨ ه، وكان الاليقان نؤخرها فيالبيان لتأخر ميقاتها، ولكن ما بينها وبين اختيها (حادثة ماز ندران وحادثة زنجان) من وجوه الشبه وتقارب المدد التي بينها اذ لا تبعد كل واحدة منها عن الاخرى الا بثلاثة أعوام أو أربعة خطر ببالنا ان ذكرها هنا لا يخلوعن مزيد افادة فهذا ماحدا بنا الى التعجيل بسرد بيانها هنا لا يخلوعن مزيد افادة فهذا ماحدا بنا الى التعجيل بسرد بيانها

(نيريز) نيريز قصبة تتبع مدينة شيراز وموقعها لا يبعد عن مركز الايالة أكثر من مائة ميل وفي تلك القصبة آمن بالامر الجديد فريق من الناس مذ طلع فجر ظهور حضرة الباب واستقاموا على مهيع الايمان أعجب استقامة ثم بذلوا تضحيات قويمة في سبيل نشر الامر وترويج الكلمة، ولكن أعالهم هذه كلها لم تنشر وخدماتهم لم تشهر الا بعد ان التحق بهم السيد يحيى الدار ابي الملقب « بوحيد » و بعد هذه التوطئة فلنشرع في تدوين ما تسنى لنا جمعه من وقعات هذه النابغة فنقول:

أشرنا في عقود الوصول السالفة الى ان وحيداً بعد اقباله على الامر واعتناقه اياه وامتلائه حبا خالصا ويقينا صادقا، برح عاصمة فارس وشخص الى بر وجرد حيث أبلغ والده واقع الحال ثم استمر في تجوله ودخل مدينة قزوين وصعد المنابر فيها وأعلن الناس بظهور المهدي وكتب الى طهران تفاصيل هذه الحركة والآن نقول:

انه تلو ذلك حظى بلقاء حضرة بهاء الله وأقام في كنفه برهة استفاد في احيانها من بحر عرفانه غرر الفوائد ودرر الفرائد وقابل أيضاً قرة العين الطاهرة ، وهناك قول بأنه شهد مؤتمر « بدشت » ولما تفرق الاحباء وسافر كل واحد منهم الى ناحية ليستنهضوا هم الاصحاب للاجماع بما كو من أجل زيارة الحضرة كان هو أيضا ممن بمم شطر بزد وشيراز لهذا الغرض ، ومهما يكن من أمر فان صفحة سيرته لناصعة بيضاء وأعماله ثابتة نقية غراء منذ قدم بزد

ومذوافي هذا البلد طفق يلهج بذكر الامر ولم يمل لحظة الى الصمت ، بل ثابر على دعوة الناس في السر والجهر ، ولم يرتق منبراً ثم ينزل عنه الا بعد أن يكون قد رفع الصوت جهرة مناديا بهذا الشأن كما انه لم يخرج من مسجد كان قد دخله الا بعد أن يبشر بالظهور. وفي ذات يوم دخل مسجد «ريك» الشهير وقد اجتمع به اناسي كثيرة بنوف عددهم عن الالف فأ بلغهم حديث الامر علانية.

وعنــد ما جاوزت أعماله ونداءاته حد احتمال العلماء أخذوا ينوحون ويبكون على الدين والشريعة . ولما كانت براهين البابية ظاهرة القوة ازاء ما كان يورده او لئك العلماء من الاحتجاجات والمستندات الضعيفة الواهية لجأ هؤلاءالي باب الحكومة وطالبوها بزجرالمبلغين عن أعمالهم حتى يرتدع الناس عن سماع بلاغهم وبيانهم ثم ألحوا أغلظ الالحاح على الحكومة قائلين: ( ان السيد يحيى الدار ابي عالم فاضل قوي الحجــة يغش الناس ببليغ تبيانه ويضلهم بباهر برهانه، لذا يجب على الحكومة اخراجه من البلد حتى نستريح من هذا العناء والشقاء) فاجابتهم الحكومة الى سؤلهم وتدخلت في البين، وبعثت ببـ الاغالى السيد يحيي حتمت عليه فيه الجلاء عن البلد والاعرض نفسه للخطر، ولكن السيد يحيي لميهتم ببلاغها هذا واستمر في طريق التبليغ والترويج، فاضطر الحاكم لانفاذ حاجبه اليه كي يقبض عليه ويذيقه مر العقاب هو وأصحابه اذا اقتضى الحال ذلك. فلم يرض وحيد بأن تقع الابرياء بين مخالب الظلمة وعول على الهجرة من نيريز

وبينما هوبهيي، أسباب السفر اذ أصدر الحاكم الامرالقاضي بوجوب القبض على كل من يقابل السيديحيى الوحيدوسوقه الى دار الحكومة. فمن أجل ذلك خلا الاحباء بعضهم ببعض وتشاوروا في الامر وبعد المذاكرة والمفاوضة رأوا خروجه من البلدة ليلا، وسلموا جواده الى خادمه المسمى «حسنا» وخرجوا هم أيضا لوداعه الى

ضاحية البلد، وبعد ما شيعوه وودعوه عادوا اليها. وفي اليوم الثاني التصل ذلك بمسامع الحاكم فاستدعى اليه أو لئك المشيعين فحضروا ودون سؤال ولا جواب أمر بقتل اثنين منهم فنفذ الامرور بط أحدهما بعمود أمام فوهة المدفع ثم اطاق عليه. واجتذوا رأس الآخر. أماسا ثر من قبضوا عليهم من الاحباب فانهم قدموا أموالهم فدية عن مهجهم وظفروا بالنجاة من برثن الغشيم والظلم.

وولى «وحيد» وجهه ، وهو فريد وحيد ، شطر وطنه (يزد) حيث كانت فئة من أعضاء اسرته مقيمين . وقد ثبت لدى المؤلف بعد استقاء الانباء الصحيحة من أشياخ البهائيين القاطنين الآن بمدينة يزد والذين كانوا جبراناً في المساكن لذلك السيد وان كانت عامة التواريخ والسير صفرا من ذلك \_ أن وحيداً بعد ان قدم يزد سكن منزله الخاص مع زوجه وولده وكان بنا، شامخاً كائنا بمحلة (شعرباز) وما زال هذا البناء المشيد الباذخ الذرى ، وكذا شارعه المفضى اليه، معروفاً باسم (وحيد)حتى هذه الايام .

ولم يلق « وحيد » عصا التسيار بسكنه حتى أخذت الحكومة تتصداه ( بما لم تأت التواريخ على معشاره ) فانها أمعنت في التصدي وأوغلت في التعدي ، حتى انها أتت ببضعة مدافع و نصبتها تجاه منزله ابتغاء هدمه و نقويضه ، فاضطر هو وولده و بعض صحبه للمرور

من نفق نحت الارض متكبدين أفدح المصاعب وأشق المتاعب ، وبعدانسلاله من ذلك الحرج وخلوصه من الخطر، او دع أولاده منزلا من منازل الاحباء ابقاء عليهم وصيانة لهم ، وخرج في جنح الليل متيمماً وجهة (نيريز) على مامر ذكره

ولم تتصرم البرهة التي قضاها « وحيد » فى « يزد » سدى بل كان لمقامه أنجع الاثر في العلماء فانه الفي من بينهم من حفل به جد الاحتفال ، وعني بشأنه كنه العناية ، واجتذب قلوب قبيل من نبهاء المجتهدبن النبلاء ، فاعتنقوا النداء ، وأمسوا في بعض الاحيان والآناء هدفاً للملمات والنائبات رغماً عن ايثارهم التقية وكتمهم لجوهر ايمانهم وايقانهم .

ولما ورد « وحيد » على نيريز التف حوله جمع من الصحب ، وكانوا بين قديم العهد بالإيمان وحديث الاتصال بالايقان، وجميعهم راسخون في عقيدتهم ، و ندبوه لامامة مسجد البلد والاشتغال بهام الوعظ والدرس ، فلبي انتدابهم ، وقام به خير قيام . وأخذ يرفع الستائر عن الاسرار شيئاً فشيئاً حتى برح الحفا، وأعلن الادعا، ومزج التبليغ الامري بالتعاليم الاسلامية وما جاء طيها من البشائر. فتقبل قبيل من أهل هذا الموطن ندا، الامر بقبول حسن . و نأوا بجانبهم عنه آخرون، فنبت الجدال، ونشب الحوار، حتى اختم الحال بخانمة القتال والجلاد ، وسفح الدما، والاستشهاد، على ما ستقف عليه في مضامين الحلقة المقبلة .

### نائب الحكىمة

#### (زين العابدين خان في نيريز)

كان اول من تصدى لمقاومة السيد يحيى الدارابي ومناوأته زين العابدين خان نائب الحكومة في نيريز. وأساس ذلك ان النائب المذكور لما علم من طريق الاخبار المتواترة بان الحكومة النائب المذكور لما علم من طريق الاخبار المتواترة بان الحكومة حانقة ناقمة على طائفة البابية وان « وحيداً » فر من يزد ولجأ الى نيريز خشى من ان تسىء الحكومة الظن به إن هو سالم وحيداً وأحجم عن نيله بالاذى والضرر ، بل خال انه اذا لم يعلن سخطه على البابية عد متخلفاً عن قافلة المعترضين عليهم وركب المنازعين لهم فيتهم بفساد العقيدة وقلة الحزم وعدم الكفاءة . لذا فتح باب الكلام الذي هو الخطوة الاولى نحو النزاع والقتال ، فبعث باعلان الى السيد محى يقول له فيه :

(ان قيامكم في نيريز سيكون داعية الى وقوع الحرب والقتال ومجلبة لحدوث القلق والشجار، فيجب عليكم ان تغادروا نيريز الى بلد آخر تقيمون فيه حتى تسكن الفتنة و مخمد الضوضاء المزمعة القيام، فإن أنتم المتمرتم بالامر وخرجتم أضرب عن مناوأتكم من شمرعن ساعد الجد لمناصبتكم العداء فلا يجسر امرؤ اذن على الوقوف في وجهكم والسعى وراء قتلكم)

ولما وصل هذا البلاغ الذي لم يكن منتظراً الى وحيــد رد عليه بقوله :

(أي أمر فرط مني يدل على الوقاحة ، أم أي عمل بدر عني ينم عن القباحة حتى يتقاضاني بان أترك قصري وأنأى عن وطنى لم بينما تراني عائداً من سفرة طويلة لم أذق في يوم ما من أيامها طعم الراحة. فها أنا ذا جالس في داري نافضا يدي من كل الاعمال كم ترون ، لا دخل لي في المرافعات ، ولا صلة بيني وبين القضاء الشرعي والرئاسات ، ولا طاحليالي رشاء أحد من المخلوقات ، ولا الى تعظيم وتبحيل امرىء من البريات، فما الوجه الذي يلزمني بهجرة الوطن والتنائي عنه ? والخلاصة ان سفري من هــــــذا النحو ليس من الممكنات ، لذا أرى نفسي معذورا في تعودي عن الاثمار بأمركم ، وعلى كل حال فانني متوكل على الرب الغفور – ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً)

ولما تراءى في نظر زين العابدين خان حسما يعتقد مخالفة هذه الاجابة لمنهاج الاصابة فار فائره وملي، غيظا وحنقا، وقرر وجوب قتله. فأخذ يفكر في احداث الفنن والشغب والضوضا، ،وتحريض الدهما، والغوغا، ، واستحضر رؤسا، القبائل والقي عليهم من الكمات ما يدل على ارتداد السيد وحيد عن الدين وكفره وأشار عليهم باحداث المشاغبات، وارتكاب الفظائع والشائنات،

والفتك بالسيد وحيد وبمن بميل اليه ويواليه . فارتفع الصخب واللجب من كل الانحاء . وراجت أسواق الفوضى والاخـلال يالامن في جميع الارجاء .

وفي. أثر نجوم هذه النواجم غدا السيد وحيد الىالمسجدحيث. أدى فريضة الصلاة ، ثم صعد المنبر وخطب في الناس مفصحا لهم عن أحواله قائلا:

( أيها الناس كاكم ذو علم بانني ووالدي واخوني كنا قبل هذه الايام موضع احترام القريب والبعيد والغني والفقير والظاعن والمقيم ، وكان الجميع لاسيما أهل هذه البقاع بفضلون أقوالنا على أقوال غيرنا ، ويعملون بموجب فتاوينا وأحكامنا. التي كنا نصدرها بكل ضبط واحكام . واننا نرى اليوم من زين العابدين وأعماله ما كشف لنا الستار عن سوء سيرته وأظهر ما تـكنه سريرته . و لكن ما لرؤسائكم قد عقدوا الخناصر معه على مناضلتي ومناوشتي وايقاع الضر والاذي يي أ فأي حلال حرمت أم أي حرام حلات ? حتى اعتقدوا بردتي وضلتي . نعم كل جريمتي التي لا انكرها وكل ما ينقمون مني اني بذات لكم الارشادو الهداية ، ولم أكتمكم الحق ولم ابع الدين بالدنيا كا صنع كشير من الناس ولم أتخذ الدينار قبلة التمس فيها الخير والسعادة وآمل الجاه والفخر ، ولم ألبس رداء الريا. والختل، ولم أصغ للاقاويل والتقاليد الباطلة بل فهت عا علمت وجهرت ما فهمت ، دون خوف ولا وجل ، واستبدلت

الاجتهاد اللساني الشفوى بالاجتهاد الحقيقى العملي فعرفت مولاى. وايقنت به وشرعت في ترويج أمره واعلاء كامته . ولم يكن بعد ذلك كله الا ان اصبحت الآن بينكم مورد الجور والمغاشم وهدفا لسهام كل معاند ظالم ـ وما أشكو بثي وحزني الا الى الله ـ )

فلم ينته من الكلام والخطاب الى ما انتهى به حتى أغرو رقت عيون بعض الحضور بالدموع ، واستولت الاشجان على آخرين ، ورفع معشر ثالث أصواتهم معلنين له الاخلاص والولا ، والمحبة والصفاء والطاعة والوعد بالمعاضدة والوفاء ، قائلين : (اننا ما بقي باجسادنا رمق من الحياة لانخذلك ولانتركك منفرداً وحدك أبداً) فتضرع السيد وحيد الى باب الكرم بالدعاء لهم ، ثم هبط عن المنبر واستدعى لفيفا من خاصته وخاطبهم بقوله :

(بما ان الواجب الضرورى يقضى علينا باجتناب اي عمل ينجم من ورائه نجوم الفنن والقلاقل والاضطرابات والزلازل ، لذلك ينبغي لنا أن ننبو عن هذا البلد ، ونسافر مؤقتاً منه ، عسى ان يستريح العدى ، وبخمد ضرام هذه الفتن . ) فوافقوه على مقترحه وأجمع سبعة منهم على السفر في رفقته . وما أسرع ما قاموا بامضاء العزم وخرجوا من البلد .

ولما اتصل هذا النبأ بمسامع الحاكم « زين العابدين خان » أسرع فدعا عصابة من الرعاع وأمرهم ان يلحقوا بالراحلين ويهجموا عليهم من كل الاصواب واباح لهم قتلهم ونهب أموالهم واسلابهم. وبناء على هذا الامر نفر من البلد نيف وخمسون نفسا من المتشردين وتسلحوا بالحصباء والمقاليع وجدوا في السير مقتفين آثار السيد وحيد ورفاقه ، فصادفوهم نازاين في ظل قلعة متخربة لا تبعد عن العمران أكثر من ميل ، وهنالك أبرزوا للسيد ورفقته من جفاء الطبع والشراسة مالا يطاق وأسمعوهم من الفحش والسفه والبذاءة مالا يليق بنا ذكره ، ولبثوا يصارحونهم البغضاء والحصومة .

أما السيد وحيد فانه قابلهم في المبتدأ بكال الرفق و الاين و المسالمة ، وجعل ينصحهم و يعظهم ، وهم لا يزدادون الا غواية وغرة . فلما رأى أخيراً ان هذه الطريقة لا نجدى بطائل ولا تأتى بجدوي معهم، أصدر الامر بالمقاومة ، وقام هو وصحبه قومة واحدة . وحملوا على المشاغبين بقلوب أقوى من الحديد واصطدم كل واحد منهم مع عشرة من الصائلين ، فلم تنكن الا هنيهة حتى تشتت شمل المهاجمين، ورجعو االقهقرى الى البلدة . وهم بين آنين مما نالهم من خطير الضرب والطعن وجرحى كثيرين . هنالك تفاقم الامر ، وأقبلت النجدات على السيد وحيد وصحبه حتى بلغ عدادهم الممانين فتحصنوا بالقلعة ثم جاءهم زين العابدين خان بالجوع الكثيفة والعدد والاسلحة .

## الامتر فرهاد ميرزا

كان الامير فرهاد ميرزا هذا من نبلاء الامراء وأفراد الاسرة المالكة الاجلاء عماً لجلالة ناصر الدين شاه ، لذا أسندت اليه ادارة ايالة فارس لما لها من المكانة لدى جلالة الشاه .

ومن غرائب الصدف والاتفاقات ان كان وصول الامير فرهاد ميرزا الى تلك الايالة واستلامه أزمة الحكم فيها ، بعد تولد فتنة نيريز ونشوئها . فتواردت عليــه من حاكمها زين العابدين المذكور عرائض التظلم والتذمر من السيد وحسيد وأصحابه مصوراً له الواقعة في صورة مزعجة ، مجسما اياها ، مبديا عن عظيم خطورتها. فتراءى للامير فرهاد ان يستعمل صوارم الصرامة والشدة لحسم تلك الغائلةو قمعها، وأصدر الامر بتنظيم حملة تؤلف من فوج كامل (١) وبجهز بوافر الاسلحة والذخائر ، و ناط قيادتها بمحمد على خان دوبنكي بن الحاج شكر الله خان يوزي ، وادارتها ( بمصطفى قولى خان السرتيب )(٢) وأمرها بالتوجه نحو نيريز وتوافق وصول الحملة المذكورة الى جبهة القتال بعد مصادمات

عديدة وقعت بين السيد وحيد وأصحابه ورجالنائب الحكومة زين العابدين. وكانت تنتهي حركات المهاجمين فيها بالأنهزام

<sup>«</sup>١» يتألف الفوج في نظام دولة الفرس من ٨٠٠ جندي ومئتي موظف (۲» المرتب رتبة عمرية قرية من رتبة «اليوزباشي»

والاندحار وانتكاس أعلامهم وستوطها في كل اصطدام . حتى اضطروهم أخيراً الى ان يقفوا بمعزل ومزجر من القلعة ينظر ونالى البابية والوجل مل، قلوبهم وأفئدتهم ، بعد ان سلب منهم من العتاد الجم ، والسلاح العد ما سلب

وفيما هم على تلك الحالة اذ وردت الحملة العسكرية فتخفض من جأش الحاكم ورجاله وروعتهم بعض التخفض، وخف بلبالهم واطمأن بالهم ، وهبوا مع كبرا، البادة ، واستقبلوا قواد الحملة أحفى استقبال ، وتلقوهم بكل احتفال واجلال ، ثم أخدوا يسردون لهم ما جرى من المناوشات ، ويبثونهم الشكوى من أصحاب القلعة وفعالهم ، ويكبرون من شأن شجاعتهم وبسالتهم وباتوا يرددون لهم الاقرار والاعتراف باقدامهم وجسارتهم قائلين اننا نحن الالى أضرمنا نيران الفتنة بايدينا فوقعنا في حفرتها واصطلينا بضرمها وشعلتها ، ولما التوى علينا اطفاؤها استنجدنا بالدولة ورجالها .

فأثرت تلك الروايات والحكايات عن وحيد وصحبه في أفكار رؤساء الحلة أشد التأثير وملائت قلوبهم رعبا وذعرا حتى تنازل مصطفى قولى السرتيب عن جواد غروره وكبريائه ،وعدل عن اخذ القوم بالشدة والقوة ، وركن الى باب الاحتيال والمحال ، ودعا رؤساء الجند وحاكم نيريز الى منزله ، وأخذوا يتشاورون فيا بينهم فعرض عليهم مصطفى خان اقتراحه قائلا:

(اننا اذا عامانا هؤلاء الناس بالشدة وهجمنا على مواقعهم للاستيلاء عليها عنوة لا يبعد ان نقع فيا لا تحمد عقباه ، ونصاب بما أصيب به حضرة الخان من الخسائر الجحة ، ونفاد المهمات بالكلية ، وبهذه الاسباب يطول أمد الحرب والضراب ، ونلاقى من المشكلات والاهوال ما يجر علينا البلاء والبأساء فمن ثم أرى من الواجب ان نتذرع بكل الحيل لنوقعهم بسببها في أيدينا دون مشقة نعرض بانفسنا لملاقاتها ونصل الى البغية عفواً) فشرع الجيع في الدعاء له مستصوبين أفكاره ووافقوا على قراره واقتراحه .

هنا لك أمر السرتيب باحضار القلم والقرطاس وحرر خطابا الى السيد وحيد ، ضمنه من الاطراء والامتداح للسيد ما يذهل الالباب ، ومن القدح والطعن في شخص نائب الحكومة ما يقضى بالعجب العجاب ، ودعا نفسه بين سطور عبارات كتابه «بالعبد» وأقسم بأغلظ الايمان قائلا : ليس لهذا العبد من مأرب الااصلاح ذات البين ولا وطر الا اسبال الخير على العموم . وقال : ( انتى لا أحب النزول الى ميدان الحرب ، ولا اجاهد الا في سبيل العدل والحق ، وطريق البحث عن الفيض الالهي المطلق ، وانتى منذ طهر حجة الله وامره تائه حيران ، مضطرب ولهان ، متعطش الى معرفة الحقيقة . لذا ينبغي لكم ان تشرفوا منزلي و تتفضاوا بارشاد غلامكم ، أما اذا رفضتم مرنجاي هذا فانكم تكونون قد أهملتم غلامكم ، أما اذا رفضتم مرنجاي هذا فانكم تكونون قد أهملتم

فريضة القيام باقامة الحجة على العباد واتمامها وفرطتم في رعاية واجب الاقدام على هداية الانام . واننى اعاهدكم العهد الصحيح الاكيد على انكم اذا شرفتم منزلي ان يمسنكم ولايصيبن شخصكم المبارك ادنى ضير ولا اقل اذى ، بل يؤول الحال الى السلام والوئام ، ويتم وفق المنى وطبق المشتهى ونمسى جميعا فى رغد من العيش وراحة من البال ذلك حيث أعلم بانكم لا تريدون الاراحة الخليقة وماكان قيام نائب الحكومة على مضادتكم الالجهله المطبق وقلة درايته بحقيقة امركم ، اما انا فأملى وطيد انكم ستصفحون عن ذنبه ، وتعفون عن جرمه مراعاة لنا ، ثم تكفون عن الخصام وارادة الانتقام كي نستريح جميعا من عنت الحرب ويحل محله التفاهم والتباحث والاخذ والرد في الامور الروحية ونستوضح من حنابكم واضح الحقيقة الجلية في كل مبحث ومقال ) اه

وقال : (اني ذاهب الى معسكر الجيش فاثبتوا انتم في مراكزكم وقال : (اني ذاهب الى معسكر الجيش فاثبتوا انتم في مراكزكم الى ان ابعث لكم بكتاب او خبر) فاستنكر الاصحاب ذلك واخذهم الاضطراب الشديد وافصحوا له بأن هذه الدعوة مبناها المكر والختال ، ولا نتيجة لها الا الضرار والوبال، فكان جواب السيد على مقالهم هكذا:

«اننا لم نعتمد ولمنرد الا ابلاغالناس امرالله لينتبهوا من الغفلة ويطلعوا على الحقيقة ، فلما عاملونا بالقوة ونحن في طريق ارشادهم قابلناهم بمثل سلاحهم . أما الآن وقد القوا السلاح والتمسوا منا العدول الى البحث والمناظرة ، فلا مناص لنا من قبول دعوتهم ، واجابهم الى طلبتهم ، وان نسلك معهم سبل التسامح والتساهل، ونستعيض عن المكافحة والمقاتلة باللين والحجاملة . ولو ان كل ما تظاهروا به في خطابهم خدعة وريا، وما دبجوه مكر واحتيال . وان من مقتضيات الدعوة في كل حين من الاحيان ان محدث مثل ذلك ، فلا بد لنا ولا مفر من اجابتهم الى سؤلهم حتى نرى عنهم ما سيبدو لنا من وراء حجب الغيب وننظر الى مقدورات عنهم ما سيبدو لنا من وراء حجب الغيب وننظر الى مقدورات الامور التى ستطرزها يد القدرة على صفحات الكون»

فهذا ما أجاب الاصحاب به السيد غير أنه لم يأت باقناعهم وأعر بوا عن عدمرضائهم قائلين :

(لا تتعب نفسك عبثا ، ولا تلق بنا في لجج الهم والغم ، فانه لا اعتماد على وعود او لئك الاناس ولا يبرون بأيمانهم ، فيجب ان لا نركن الى مواثيقهم وأقسامهم ، بل علينا ان لا نرتاب فى انهم قد وضعوا المكايد والتدابير ونصبوا أشراك التدليس والمنزويركي يتمكنوا من التقاطنا بسهولة ثم يجعلونا علفالديوف انتقاماتهم )

فأجابهم السيد بقوله:

( لنفترض ما تقولون حقا و لكن الواجب يقضى علينا بقبول جعوتهم وتحسين الظن بدعواهم حتى تمسى الحجة البالغــة قائمة عليهم ، ويتبين غث مزاعمهم وزيغها ، وذلك ما لا يدع أحداً من ر رجال الدولة أو الملة يقول فيما بعد ان هذا الحزب كان يقصدالبغي والطغيان لا أمور الدين والآيان )

وبالجملة فان وحيداً صمم على قبول تلك الدعوة وقام فودع الاصحاب فرداً فرداً واختتم وداعه بهذه الآية ( انا لله وانا اليه راجعون ) ثم انجه جهة المعسكر برافقه صاحب واحد تاركا البقية-في القلعة وقلوبهم توشك ان تنفطر من شدة الحزن واللا واء. أما الجنود فانهم حينا رأوا السيدوحيداً ميمماً معسكرهم فرحت قلومهم علماً بانه قد وقع في فخهم فتما بق قواد الحملة ورُّؤساؤها وخرجوا من الخيام مسرعين لاستقباله ، ثم ادخلوه الخيام بالعز والأكرام وجلسوا بحادثونه في مسائل شتى لا تعلق لواحدةمنها بالدين بلءن ساعة ورود السيد على المعسكر حتى صباح اليوم الثانى كان كلما هم السيد بالبحث في الامور الدينية اظهروا استنكافهم من اسماع تلك الابحاث ،ومطلوا بها وأخذوا بخوضون في شئون ومهامأخرى،فلو فرض أن السيد وحيداً كان باديء بدء يترددفي خداعهم ومكرهم فقد انجلت سحابة الشبهة بعد ذلك وأصبح موقنا جد الايقان بغدرهم وحنثهم وبات مرتقباما ستبديه الاياممن غريب النتائج على ذلك الغدر والحنث فاعتزم الاوبة الى القلعة ليرى ماسيكون . وعند الصباح وبعد اداء فرائض الصلاة شرع في الاياب الى الحصن فاعترضه. العسس وحالوابينه وبينالخروج وصرحولهابانه أضحيأسيرأ لديهم

#### حملة اصحاب وحيل

بعد ان شاع وذاع بين الخاص والعام من رجال الجيش ان السيد وحيداً أضحى أسيراً لديهم وسمع بذلك خادمه الذي جاء معه الى المعسكر صمم الخادم المذكور على الفرار من المعسكر والذهاب الى القلعة لابلاغ هذا النبأ الى آذان الاحباء فأتيح لهذلك وذهب فعلا الى القلعة وعندما اتصل هذا الخبر بالاصحاب وتناهي اليهم أمر الاسر نفضكل واحد منهم يده منالحياة ءووطدالعزيمة وضرب على أمر الفَّداء جروته وهبوا من القلعة الى حامة الوغي ومعترك النزال. وماكادوا يقتربون من الجند حتى صاحوا بصوت واحد رنان ( ياصاحب الزمان ) ثم ارتموا على الجند وفي يد كل واحد منهم حربة لامعة وحملوا على المعسكر حملات دهماء فتكوا فيها برجاله فتبكأ ذريعا ، وقلبوا المعسكر رأساً على عقب ، فوقع الخوف والاضطراب ، وانقذف الوجل والارتصاب في قلوب الجنود، حتى أوشكوا ان يتشتتوا في الصحراء. فعندذلك تراكض الرؤساء الى السيد وحيد وتقدموا اليه بقولهم :

( أين ماكنا اتفقنا عليه من العمل ? ألم نقرر فيما بيننا ترك الحرب والخصام ? ) فأجابهم بقوله :

( لقد أثمر بهذا الامرغرس عملكم وما نبغ هذا النـــابغ الا لايقافكم اياي عن مبارحة المعسكر ) فاقسم مصطفى قولي خان السرتيب على انه لا علم له بامر التوقيف وانه ليس الا من تصرفات الحرس الخصوصيـــة أو ربما كان من أقرباء من قتلوا في خلال المعارك التي دارت بينكما لذا تصدوا من تلقاء أنفسهم لعمل مثل هذا . وعلى كل حال وكيفها كان، اصدروا أوامركم الى معشر الاصحاب بان يكفوا عن القتال عحتى نستطيع اجراء الترتيبات اللازمة لعقد الصلح والسلام فأرسل السيد وحيد الى اصحابه قائلا لهم أسكتوا أصوات القتال وارجعوا الى القلعة وانتظروا ما أزودكم به من الاخبار . فما أسرع ما استجاب الاصحاب لامره وفاؤوا الى القلعة بجرحي من بينهم قلائل بينما كان التالف من رجال الحملة يعد بالمثات، واحتمل الاسلحة والمهمات الحربية وجلسوا في القلعة منتظرين ما ستلد. صروف الزمان.

فعقد رؤساء الحملة اجتماعاً آخر حضره السيد وحيد ابدوا له فيه من التبحيلات والتوقيرات ما تحفي الاقلام دون استيفاء وصفه ثم رغبوا اليه في ان يعتزل أمر القتال اعتزالا نهائيا وأقسموا له بأغلظ الايمان قائلين ليس لنا من أمنية الا ان تضع الحرب أوزارها وتنجلي شوائب الاكدار ، ولا نقصد الاراحة الطرفين واصلاح ذات البين . ثم قالوا : ثقوا بانه لا يؤخرنا عن اجراء الصلح دون قيد ولا شرط سوى شيء واحدوه واسترداد أصحاب الاسلاب التي سابتهم

اياها أيدى أحبابكم لاسلابهم فتفضلوا باصدار الامر الى الصحب بأن يأخذوا أموالهم وأمتعتهم ويخرجوا من القلعة تاركين فيها تلك الاسلاب ويعودوا الى منازلهم حتى يتسنى لنا ارسال أصحاب تلك الاموال لاستلامها من اما كنهادون أن يتقابلوا معاصحا بكم، وبذلك ينقضي أمر النزاع والجدال، وينتهي الاعضال والاشكال. ثم اننا نعلم علم اليقين بانكم رجال لا مطمع لكم في أموال الناس. أيا كانت)

فلها وصل الحديث بهم الى هذا الحد لم ير السيد وحيد مناصا من اجابة ملتمسهم وقبول مقترحهم فتناول اليراعة وكتب الاصحاب: ( اتركوا ما غنمتموه من الغنائم في مواضعها واذهبوا الى منازلكم وتوكاوا على الله تعالى حتى يتسنى لاصحاب تلك الغنائم دخول القاعة لاخذها ولا يليق بكم ان تلوثوا مقصدكم المقدس بشئون أخرى وقوموا على اقدام الانتظار لما سيتمخض به الغيب فانه عين الخير وصميمه ومأمول الحق والسالكين في سبيل الاعان والايقان)



# تفرق الاصحاب وادراك الجندلاوطارهم

بعد أن ورد كتاب السيد وحيد الذي نوهنا عنه آنفا على جماعة الصحب في القلعة ووقفوا على مضمونه ، انصرم حبل آمالهم في الحياة و نفضوا اليد من عالم الدنيا، ذلك لان نوايا رجال الحكومة وما يقصدونه بهم اذا تفرق بعضهم عن بعض لم تكن لتخفى عليهم ولكن لما كان أمر السيد لديهم أمراً مقدساً أجابوه بكال الخضوع والطاعة وأخذوا يعانق بعضهم بعضاً وهم يذرفون الدموع على والطاعة وأخذوا يعانق بعضهم ما يخصه من حطام الدنيا وخرجوا من القلعة جميعاً تاركين بها ماكانوا غنموه من الغنائم في أماكنه.

أما الجند ورجال نائب الحكومة زين العابدين خان فانهم دخلوا القلعة بعد خروج الاصحاب منها مهللين مكبرين ثم أخذوا يجمعون ماتركه الاصحاب لهم ،ولم يقف بهم الامر عند هذا الحد لان فكرة الائتار لم تزل لائحة الشبح في مخيلة رؤساء الجيش والاهلين ، لذا بعد ما علم الكل بأن البابيين وصلوا الى منازلهم وأمسوا في راحة وهناء ملقين أسلحتهم متجنبين التعرض للدفاع والذود ، ثابت الى الجند شجاعتهم وجرأتهم وأصبحوا كأنهم الوحوش الضواري فأول عمل أتوه أن ألقوا القبض على السيد

وحيد الذي كان معتقلا عندهم . وبعد أن فوقوا اليه جميع ضروب السباب وأفانين الشتائم سحبوه في المعسكر ثم ضموا صفوفهم وهجموا على منازل الاصحاب ليلا والقوا القبض على كثيرين منهم وعذبوهم أليم العذاب، وبعدالتعذيب قادوهم الى ساحةالشهادة وهناك قطعوا رأس أحدهم وبقروا بطن الشاني ومثلوا بثالث ما استطاعوا من فظاعة وبشاعة وأحرقوا جثة رابع بعد ما أهدروا دمه وأذاقوا آخرين من الاصحاب ألوان العقاب ثم باعوهم لمن أراد شراءهم بيع العبيد . وبعد أن مثلوا بهم هذه الفظاعات كلها دخلوا بيوتهم ونهبوا كل ما بها ثم صبوا كأس نقمتهم أخيراً على المبانى فدكوها .

قتل ذلك السيد العظيم . ولما رآهم يزدادون غضباً وحنقاً ويشتدون في اللجاج والالحاح لم يلبث أن تمالك الغضب منهم فوجه الى عموم الرؤساء قوله: ( انه لن يمكنني أن أمديدي الى هذا السيد الحنون أو ألوثها بدمه الطاهر ولو أمرتم بتقطيع جسمي ارباً . انكم أو لا أرسلتم اليه تخاطبونه باسم الدين والشريعة وأقسمتم له بأغلظ الايمان حتى خدعتموه ثم حنثهم في أيما نكم فألقيتم عليه القبض )

وهلم طفق الجلاد بمطرالةًوم بقوارص الكلم ولواذع التأنيب حتى ثار غضب مصطفى خان السرتيب وأمر بمعاقبت فوضعوا رجليه بالفلق وانهالوا عليه ضرباً حتى أشرف على الهلاك ثم أمروا بطرده من خدمة الدولة

و بعد وقوع هذا الخطب نطوع أحد رجال نائب الحكومة بقتل السيد وتقدم الى تنفيذ الامر بمنتهى الجرأة والجسارة حتى انه لم يكتف بمجرد القتل بل مثل بالجثة تمثيلا فاحشا تأبى اتيانه نفوس الحاسرة . فمن ذلك انه سلخ جلد الجسد وحشاه تبنا وقدمه لرؤساء الحملة كي يرسلوه الى العتبة الشاهانية فيطمئن بال جلالة الشاه وينعم على أولئك الرؤساء بالرتب الفخيمة السلطانية والمناصب السامية السنية

كلّ ذلك قد كان وجرى ما جرى ونفـــوس رجال نائب الحكومة لم تروّ من الدماء بل أعادوا الكرة على المنــازل التي خر بوها وألقو االقبض على النساء وقطعوا أيديهن وفتكو ابأطفالهن

ثم ساقوهن الى شيراز في قافلة زينوها بجماجم الاطفال والرجال وليتهم بذلك اقتنعوا ، بل حبّما وصلوا بالنسوة الى تلك المدينة ارتكبوا معهن من الوحشية ما تشيب لهوله النواصي وتتفتت الاكباد وتنشق المرائر ويستنكف التاريخ من أن تدون تلك الشنائع والكبائر بين طيات صحفه

وبالجملة فان صحيفة تاريخ الفرس اسودت من نتأثج تلك الاعمال التي ارتكبها رجال الحمله في تلك الواقعة . وقد عن لنا من المناسب أن نختم المقال في ذلك المجال ونعطف زمام القلم على شرح الحادثة الثانية



## مقتل زين العابدين خان في طريقه الى الحمام وحدوث الحادثة الثانيد

لقد تصور كثيرون من الناس بعد وقوع تلك الحادثه (الاولى) ان البابية قتلوا عن بكرة أبيهم وان الحكومة استأصات شأفتهم ولم تذر أحداً منهم في قيد الحياة في بلدة نيريز ولكن لم تنصرم برهة من الايام حتى اتضح ان هذا التصور كان خطأ وان البذور التي سبق للبابيين بذرها نبتت ونمت بسبب الحادثة الاولى ، دع ما كان هناك من وجود جمو ععديدين من أصحاب حضرةالياب يعتقدون محقيقة دعوة جنابه ويؤمنون بها وانتلكالاعمال البربرية والتعاسيف الوحشية التي أنتها الحكومة والخارجة عن حدودالعقل وكل شعور انساني سببت رسوخ العقيدة بقلوب البقية الباقية من الطائفة حتى جدّ أفرادها في سبيل ترويج الكلمة ، ولميألوا جهداً في تبليغ صوت النداء وقالوا ان ما قامت به الدولة نحوهم من المغاشم والمظالم الباهظة إن هو إلا برهان قاطع على صدق دعوى الباب وحقيقة شريعتــه ، فأخدوا يعملون على نشر الامر بما أوتوا من استطاعة وراء سثر الخفاء الى أن فشا أمرهم ثانياً ووقعت واقعهة الحال الثانية وجدير بنا أن نسرد للقراء خلاصة ماجر ياتها فنقول :

بعد ما تحقق لافراد الطائفة في بلدة نيريز الدين لم يشتركو في الواقعة الاولى وماعرفوا بأنهم من شيعة أصحاب السيد وحيد واتضح لديهم ان ما أصاب السيد وحيداً وصحابته وما وقع على رؤوسهم من النائبات والملمات ليس الا من زين العابدين خان نائب الحكومة — وبعد ماثبت لهم ان ذلك الحان لم يزل جادا وراء وسائل يتشبث بها لايقاع الاضرار بسائر الطائفة و يجدد عهد الفساد وينهب الاموال ويهتك أعراض النساء : بعداطلاعهم على ذلك كله جاء لفيف منهم وقرروا وجوب قتله

فغي الفترة التي فصل فيها الامير فرهاد ميرزا عن منصب رئاسه الحكم بايالة فارس وعين بدله الامير معتمد الدولة طهماسب ميرزا ، والتي مرت قبل أن يصل الحاكم الجديد لتبوء منصبه تسلح نفر من بقاي الاسر والاستشهاد ببلدة نيريز وأخذوا يتحينون الفرص لقتله فبينما كان زين العابدين خان ذات يوم في طريقه الى الحام إذ تمكنوا منه وقتلوه ثم قفلوا راجعين الى منازلهم

ولما كان أمرا ضروريا أن تنشأ فتنة جديدة من جرا، هذا القتل احتشد سواد عظيم من البابية وأخذوا يتأهبون لما عساه يطرأ من الطواري، ويهيئون أسباب الحماية والدفاع ووقفوا مرتقبين ورود الجيش المزمع أن تأمر الدولة بسوقه اليهم من شيراز ، أما معتمد الدولة حاكم فارس الجديد فانه ماكاد يتبوأ منصبه حتى كان أول ماطرق سمعه من الاخبار خبر مقتل زين العابدين خان .

لذلك انبرى على الفور وقام وقعد لهذا الحدث وأمر بتنظيم حملة مؤلفة من أفواج عدة ومجهزة بالبنادق والمدافع وعين لها الرؤساء والقواد وأمرها بالجد في المسير نحو نبربز.

فلها تناهى الى مسامع البابيين خبر هذه الحملة استعدوا للمقاومة وحولوا ذخائرهم الى جبل قريب من البلدة، وشادوا فيه الحصون والمتاريس . وبمجرد قدوم الجيش الى البلد ووضعه فيها أول قدم بدأوا بمناوشته ومهاجمته . ولقد ابرزوا في هذه الواقعة من الحماسة والاستبسال والاستمائة في سبل الدفاع والقراع ما بعث الاعجاب والاندهاش في الناس قاطبة

ومن غرائب الكوائن التي كانت في هذه النائبة ان زمرة من البابية فارقوا متاريسهم وزايلوها في جبهة القتال وتقدموا بالاغارة على المعسكر وهم ينادون بصوت واحد نداءهم المعروف ( ياصاحب الزمان ) رامين بأنفسهم على الجند. و كان بيت القصيد من هذا الهجوم هو فصل المدفعية عن الحمله فبعد أن دقوا رؤوس رجال المدفعية ظفر وا بنيل المرغوب واستولوا على جملة من المدافع فمل كل واحد منهم على كاهله مدفعاً وسار به الى سفح الجبل وعند وصولهم جاء قبيل منهم بحبال ربطوا بهاالمدافع ورفعوها الى قمة الجبل ووقف قبيل أخر من ورائهم للدفاع عنهم وصد حملات لجنود في أثناء عمليتهم هذه .

وبعد أن رفعوا المدافع الى قمة الجبل شدوها ببعض الشجر

وصوبوا فوهاتها نحو المعسكر وأخذوا يصلونه ناراً حامية الى أن أصبح الجيش على خطر عظيم فاضطر الجند للارتداد على أعقابهم والتجأوا الى منازل البلدة للامتناع بها .

عند ذلك ازداد البابيون شجاعة واشتد عضد تحمسهم وهجموا على البلدة منادين بصوت واحد ( يا صاحب الزمان ) وأحاطوا بالمنازل التي أوى اليها الجنود وأحرجوا بذلك مواقفهم . ودارت رحى القتال والنضال بينها الى قبيل الصباح، وفي الآخرة آب البابيون الى مواقعهم من الجبل وتحصنوا بمتاريسهم وكانت النتيجة من هذا الهجوم ان البابية فقدوا شرذمة قليلة من رجالهم وتركوا عدداً عديداً من الجند طرحى على الثرى ما بين قتيل وجريح .

وفي ثانى يوم من تلك الوقعة حول الجيش مركزة الى غرب البلدة وضرب خيامه فيه ثم أصدرالرؤساء الامر الى مرؤوسيهم باقامة الحرس للمحافظة على الذخائر والمهمات وأخذوا هم (أي الرؤساء) في ارسال الدعوة الى كبراء القبائل والعشائر التى في جوار تلك الانحاء والتمسوا منهم النجدة والامداد وبهذه الوسيلة تجمع لهم جم غفير ودهم عد من المقاتلة قدره بعض المؤرخة بعشرة آلاف . هنالك قرر أولئك الزعماء والقادة وجوب الهجوم على الجبل على أن يكون في طليعة الجيش ذوو الخبرة بمسالك الجبل و فجاجه ثم يتبعهم الحيش كا قرروا أيضاً محاصرة الجبل من جميع أقطاره لكي تعلق الحيش كا وروا أيضاً محاصرة الجبل من جميع أقطاره لكي تعلق

في وجوه البابيه جميع منافذ الفرار وتنقطع عنهم الذخائر وبعد أن نفذوا خطتهم هذه قاومهم البابيون مقاومات عنيفة صدوا بها حملات الجيش في عديد المرات واحتفظوا بمواقعهم برهة مديدة حتى نفد ماكان عندهم من مؤنة وأصبحوا ولا قوت لهم الإ مابالجبل من حبوب وأعشاب ، على ان كفتهم بقيت راجحــة مدة بقاء الذخائر متوفرة لديهم ولكن بعد أن نفدت تلك الذخائر أيضاً أخذنجم انتصارهم بميل الى الافول وتبدت عليهم معالم الضعف فوقف على تلك الحالة رجال الجيش ونحققت لهم بانقطاع النــار الحامية التي كان البابية يصلونهم بها من أفواه بنادقهم . هنالك اضطرمت بقلوبهم نيران الانتقام وأخذوا يتقدمون بحو الجبل حتى اشتبك القتال بين الفريقين بالسلاح الابيض. ثم تكاثرت الجموع على البابية وزحزحوهم عن المتاريس والاستحكامات، عند ثذ تادى منادي المنايا وراجت سوق الحرب والقتال واحتدم الطعن والنضال وظفر رجال الحملة بالاصحاب وقتلوهم عن آخرهم عدا نفرأ استأسروهم

وكان غب أن حاز الجند وأحرزوا هذا الانتصار أن مضوا الى البلدة وهدموا بيوت الصحب وقتلوا أطفالهم وذبحوانساءهم. أما تعداد القتلى من البابية فانه وان لم يكن معلوماً بالضبط واليقين ولكن أغلب الظن والتخمين يحكم بأنه كان عظيما . ومن الشواهد على ذلك ان رؤساء الحلة ورجال الجيش ساقوا معهم الى

شيراز مقداراً عظيما من الجوالق المفعمة بجهاجم الشهدا، وعند وصولهم الى هذه المدينة قرروا ارسالها مع جمع من الاسرى الى طهران لتكون شهوداً لهم بعظيم ماقاموا به من الاعمال. فأرسلوها غير انه حين الورود على بلدة «آباده» مات الاسرا، وأصبح نقل الجهاجم أمراً عسيراً، لذا قام المأمورون بتوصيلها فيكتبوا الى رجال الحكومة بطهران يطلبون منهم التعليمات اللازمة للسير بمقتضاها، فصدر مرسوم سلطاني يأمر بدفن الاسرى ورؤوس القتلى في تلك البلدة (آباده)



### بلدية آبادي وأهميتها لدي البهائيين

أما هذه البلدة فهي اليوم أحد مراكز البهائيين المهمة ولا يخلو الامر من وجود مناسبة وارتباط بين الاسرى المظلومين. ورؤوس الشهداء الفدائيين وبين اقبال أهل هذه البلدة على الايمان والايقان.

ان هذه المقاطعة الصغيرة الواقعة بين مدينتي شيراز واصفهان رغمًا عن صغرها يوجد بها الآلاف المؤلفة من البهائيين المخلصين الصادقين الذين قابلوا كل ماحل بهم من البلايا وانتابهم من الرزايا بصادق العزم والحزم وكال الشجاعة والهمة والصبر عاضين على عقيدتهم بالنواجد محافظين على أمور دينهم بكل استقامة وشهامة .

ولم يمض على دفن رؤوس الشهدا، وجثث الاسراء في تلك الجهة ردح من الزمن حتى أصبحت قبلة بحج اليها أفراد البهائيـة من كل فج وبذاك ارتفع شأنها وعظم عزها وشرفها حتى صارت اليوم تعرف باسم مزار رؤوس الشهداء

ومن أغرب الغرائب ان الناس بعد هذه الواقعة الثانية وان يكونوا قد بقي لديهم مسكة من الشك في انقراض البابية بنيريز وفنائهم بعد قتلأولادهم في الواقعة السابقة ،ولكن زال كل شك واشتباه منهم ولم يبق عند أحدهم شبهة في امحائهم واعتقد الكل والجل انه لم يبق للبابية في بلدة نيريز بعد الواقعة الثانية من أثر غير ان الزمن كشف عن خطأهم في هذا الاعتقاد أيضاً كما حصل بعد الواقعة الاولى فان نما، هذه الطائفة وتكاثر رجالها وازديادهم ازدياداً محسوساً استوجب دهشة الناس عموماً.

وبعد ما انقضى على هاتين الكارثتين زها، خمسين عاماً نبغت نابغة أخرى استشهد فيها تسعة عشر مؤمناً من البهائية وسوف نأتى على شرحها في الموقع المناسب ان شاء الله .

ومع ذلك المصاب العظيم وكل هذا البلاء المبين فان البهائية لم تفتر لها همة ولا كات لها عزيمة ومابرح البهائيون منذ البدء الى اليوم متفانين في بذل كل ماعز وهان في سبيل قضية الامروالايمان ورفع رايات الروح والايقان.

وكان مبتدأ الواقعة الاولى سنة ١٢٦٦ ومنتهى الثانية سنة ١٢٦٨ ومن ذلك يتضح انهما دامتا نيفا وعامين. وينبغي أن يحيط القاري، علماً بأن لوقائع ماز ندران وزنجان ونيريز تفاصيل ضافية الذيول وروايات مسهبة مطولة ضربنا صفحا عن بعضها لضعف سندها وأعرضنا عن ذكر البعض الآخر ايثاراً للإمجاز والاختصار

الوصل الخامس في شرح أواخر أيام حضرة الباب وسائر حالاته

من حين أن صار اعتقاله بقلعة ماكو على وشك الانتهاء الى يوم شهادته

لقد أودعنا ما أتينا عليه في الوصل الاول من هذا الفصل الفصاحا عن وصول المأمورين ورجال الدولة بالسيد الباب الى قلعة ماكو وانهم عهدوا بأمر المحافظة على حضرته الى علي خان الماكوئي وألمعنا هناك المى ان علي خان المذكور أصبح محبا للحضرة جم الحب مخلصاً له جد الاخلاص بحيث انه كان يفتح الطريق في وجوه القاصدين من الاحباء الذين كانوا يفدون من مختلف الارجاء لزيارته والاحتظاء باللقاء ويأذن الهم بالدخول الى القلعة والتشرف برؤية الحضرة، وعلاوة على ذلك كان ينزلهم على الرحب والسعة. ولم يبق علينا لاختتام هذا الفصل وتكميل عقده الاان نعطف بالقلم على سائر حادثات تلك القلعة وماقد كان من انتقال عضرة السيد من ماكو الى جهريق ثم استحضار الحكومة واستقدامها له من جهريق الى تبريز وايقافه أمام مجلس ضم نخبة واستقدامها له من جهريق الى تبريز وايقافه أمام مجلس ضم نخبة

من رجال الحبكم وأعلام أبناء العلم رميا الى تحقيره والتنديد به الى غير ذلك من الخطوب والكوائن الاخيرة حتى النهاية . وعا اننا قد أتينا على أيضاح الوقائع الني وقعت في عهد سلطنة محمد شاه وولي عهده الذي كان إذ ذاك متقلدا حكم تبريز فحري بنا الآن أن نشرح أخريات حياة حضرة الباب وشهادته مما وقع في عهد سلطنة ناصر الدين شاه وذلك بعد نبوغ نابغتى مازندران وزنجان أجل . ان في غضون الاشهر التسعة التي قضاها حضرة الباب سجينا بقلعة ماكو نزل كتاب البيان والدلائل التسع وبعض التوقيعات وقد خط ذلك كله بقلم آقا السيد حسن الكاتب وأيضا حظيت أفواج من الاحباء بلقاء حضرته حتى لقد غلب على ظن سواد من الناس ان الشيخ (عظما) الذي كان من أكابرالمجتهدين كان في عداد المتشرفين الذين حظوا باللقاء والحضور المبارك أما ناظر القلعة على خان الماكوئي وماكان منه فانه لبث في

اما فاطرالفده على حال الله توني وما قال منه قاله ببت في غداة كل يوم يصعد الجبل لتأدية مطالب الحضرة وبعد أن يقوم بما يلزم من واجب الخدمة يقفل راجعاً الى منزله .

ولما شاعت وذاعت الانباء عن زيارة الاصحاب لحضرة الباب وطرقت أذن الصدر الاعظم الحاج مبرزا اقاسي كتب الى على خان قائلا: (بجبعليك أن توصد الابواب في أوجه أصدقاء حضرة الباب عند قدومهم لزيارته وتمنعهم عن مقابلته وتقطع جميع سبل المواصلة بينه وبينهم ) فأجابه على خان بالاعتذار عن عجزه

عن تنفيذ أوامره هذه . فلما وصل هذا الرد الى الوزير الكبير قرو تبديل سجن الحضرة ونقله الى مكان آخر فأصدر أمرا يقضى بنقل حضرة الباب من قلعة ماكو الى قلعة جهريق وأن يناط أمرالمحافظة عليه بيحيي خان الكردي. ففي جمادىسنة ١٢٦٤ هجرية خرجوا يحضرة الباب من ما كو الى جهريق وأودعوه سجيناً بقلعتها. هذا وقد ذهب أناس الى القول بأن البرهة التي أمضاها حضرة الباب في قلعة ماكو تزيد كثيرا عن تسعة أشهر داعمين قولهم بما ورد في التوقيع الذي نزل باسم الصدر الاعظم الحاج ميرزا أقاسي من مخاطبة الحضرة له بقوله: (انه قد مضى من اليوم الذي كتبت لك فيه بحق حاكم فارس الى الآن أر بعون شهرا ) قالوا فلو فرض ان هذا التوقيع صدر من الحضرة قبل سفره الى مكة المكرمة وقبــل صدور الخطبة القهرية الصادرة في قلعة ماكو لكانت مدة اقامة حضرة الباب بتلك القلعة ثمانية عشر شهرا علىأقل حساب ولكن هناك من الشواهد والامارات مابدلنا على ضعف هذا الاستناد . من ذلكما جاء صراحة في كتاب « مقالة سائح » من ان المدةالتي مكثها حضرة الباب معتقلا بقلعة ماكو هي تسعة أشهر ومنها ما أثبت في سجلات الحكومة التي دونت فيها الوقائع اليومية مما ينطبق على تصريحالمقالة الى غير ذلك من بينات شتى تبرهن على صحة هذا التاريخ

فمن ثم يتأتى لنا أن نقول واليقين مل. قلوبنــا ان شكوى حضرة الباب من حاكم فارس كانت قبل سفره الى مكة والامر الذي لامرية فيه ولا شبهة تعتريه هو ان حاكم فارس اتصلت به بعض كلمات عن حضرة الباب قبل شخوصه الى الحجاز ومع ان ذلك الحاكم عرف ماتسفر عنه حالة الحضرة والمقام الذي يرمي اليه لم يتعرض له بشيء الا بعد أو بته مر. تلك السفرة . ومما يعزز هذا القولان الحاكم المذكور ما كاد يسمع بعودة الحضرة من حجته حتى أنفذ نفراً من المأمورين والفرسان لاحضاره محفوظاً من بلدة « بوشهر » الى مدينة شيراز أفلا يستدل من هذا الصنع على وجود نزاع سابق بينهما والا فليس من المعقول أن يسرع الحـــاكم الى التعرض اسيد عائد من زيارة البيت الحرام بمجرد رجوعه دون أن يكون قد سبق له معرفة شيء عنه . ومن الجهة الاخرىلا يمكن الاستدلال بتوقيع الخطبة القهرية على ان حضرة الباب مكث بقلعة ماكو ما بربي على تسعة من الشهور .

والخلاصة ان انتقال الحضرة من تلك القلعة الى قلعة چهريق كان بعد أن أمضى تسعة أشهر بها . واتفق أن كان هذا الانتقال في أوائل ماتولى ولي العهد « ناصر الدين » ادارة مقاطعة تبريز وهو اذ ذاك في سن لا تتجاوز حد البلوغ ففي ادراج هذه الظروف والصروف أصدرت الحكومة الاوامر الصارمة الى ناظر قلعة چهريق يحيى خان الكردي باستعمال أساليب الحزم والشدة لسد جميع السبل على الواردين لزيارة الحضرةو الحيلولة التامة بينهم وبين التشرف به والاحتظاء بلقائه .

ولقد ذهبت الظنون ببعض الناس الى القول بأن حضرة الباب بعد ما وصل الى قلعة جهريق وقضى بها هنيهة تبدل حال يحبى خان المذكور وتغير من القلى والجفوة الى الولا. والمحبــة فاصبح من المحبين طبق ما وقع لعلى خان الماكوثي وتنكب طريق الاساءة الى التفاني في الخدمة. بيد أن هذا القول لم يحرز نصيبامن الصحة بل الامر الثابت ان يحيى خان لم يصر في يوم ما من الايام مؤمنا بالحضرة ولا محباله، ومما يثبت لك ذلك ان المؤمن الهندي الذي كان أحد أعلام زمانه المعروفين بالعرفان وارشاد الانام لما اعتزم زيارة حضرة السيد في چهر يق ووصل اليها بعد ما تكبد في هذا السبيل من المشاق والمصاعب المقدار الذي لا يوصف ، لم يتح له مع ذلك كله أن بحصل على اجازة التشرف من يحبي خان المذكور ولم يظفر منه باذن رغاعما تشفع به لديه وتوسل به اليــه من الوسائل والوسائط فبالقسر من ذلك لم يمكنه الحان المذكور من أن يفوز مر · حضرة السيد ولا بنظرة واحدة



### المؤمن الهندي "

كان المؤمن الهنديمن عظاء العرفاء وجهابذة العلماء المعروفين لدى أهـل الهند بالتنبؤ والمكاشفة وصفاء الضمير ونقاء القلب للحظوة برؤية طلعة الباب ولما استحال عليه الظفر ببغيته جعل آثناء طوافه يرتل الاشعار ويذرف دموع الشحي الغزار وفيما هو يتردد كعادته ذات يوم وينشد الشعر ويذرف الدمع مرسلا نظره يحو سطح القلعة اذ اطل عليه حضرة الباب فلما أن وقع بصره على طلعته خر ساجدا الى الارض وهو يقول ( هــذا ربي ) وكان من نتائج ذلك ان اضطرمت به جمرات الغرام وتلاطمت فيــه أمواج الصبابة والهيمام حتى أصبح كالمجنون وجدا وعشقاً . وطفق يتردد في أنحاء البلدة يبلغ الناسويدعوهم الى الايمـان عن ولوعفائق أدي الى ظهور حركة خارقة للعادة فلم يكن يلاقي أمرءاً الا ويبحث معه عن ظهور الموعود ولم يتحادث مع انسان الا دعاه الى الايمان بامر ماب

ولقــد نجم عن ذلك ان اختلفت في شأنه الظنون فمن رام له بفقدان الوعى والشعور الى آخر انهمه بتعاطي المخدرات والمغيبات

<sup>«</sup> ١ » يعرف عند بعض الناس بالدر ويش الهندي

فبينا هو يتردد ذات يوم بطرق البلدة اذا بالحكومة قد القت عليه القبض وفتشت حقيبته فلم نجد فيها شيئاً من هاتيك المواد المخدرة التي رماه بتعاطيها هذا الفريق من الناس.وآل الامر في حقه الى عكس هذا الظن حيث اتضح لدى الكافه انه انسان مقدس بعيد عما يرتكبه الدراويش من الفعال وعن المسالك التي يساكونها فمن ثم اعتقد كثير من الناس انه شخص روحاني مشتعل بجذبات الملكوت

وروى معشر ممن كانوا يراقبون أحواله انه لم يكن يتناول في خلال أر بعين ساعة من الطعام والشراب الاقدراً من السكروماء الورد وأخيراً انتشرت الاخبار بين الحاص والعامبانه رجل متبتل الى الله منقطع عن الملاذ والاهواء



#### الاشخاص الهنود الثلاثة

ومن المحقق انه قد ظهر في طي تلك الظروف ثلاثة أشخاص من عرفاء الهندد وغلمائها آمنوا بحضرة الباب وعرفوا بذلك بين الناس وقاموا بما وجب عليهم من جلائل الخدمات نحو الامر واليك أمها القارىء أسماءهم : الصائن الهندي الذي سبق لنا ذكره ضمن ابحاثنا عن أحوال الحاج سيد جوادالكر بلائي. والسيد بصير الذي جاء حديثه في سالف مقالاتنا . والسيدسعيد الهندي المنظوم في سمط حروف الحي والذي سنأتي على ذكره في كلامنا عنهم . أما هـذا الانسان المدعو بالمؤمن الهندي والذي نحن بصدد ذكراه فهناك غموض وابهام في حقيقة شخصيته فلا يدري هل هو أحد الرجال الثلاثةأم شخص رابعكا لميعرف هل لفظ المؤمن الذي اشتهر به كان اسمه الاصلى أم لقب به بعد الايمان في كل ذلك لم تتناوله موازين التحقيق ولبث غير معلوم باليقين

على أن الامر الذي لا مختلف فيه ائنان انه قد وجد في الواقع و نفس الامر انسان يدعى بذلك الاسم قدم مر شقة شاسعة الى جهريق و تشرف برؤية الباب وهام بحبه وأولع بتبليغ أمره و ترويجه بين الناس حتى اكتسب شهرة عظيمة . وقد ذكره المؤرخة وأهل السيرفي صحفهم . ومن ذلك ماجاء في تاريخ النبيل الصحيح من العبارات المضاهية لما رويناه ، ولا بأس من أن نسرد للقراء مقالته

في ذلك قال : (ان المؤمن الهندي بعدان اشتهر أمره في مقاطعه تبريز وعلى الاخص في بلدة چهريق و نواحيها واصل السير حتى وصل بلدة «خوى» ولم يوشك ان تطأ قدماه تلك البلدة حتى انبرى له حاكمها ومد إليه أيدي الاذى والاعنات. ولم تكن علة ذلك بلا خوف الحاكم من الصدر الاعظم الحاج ميرزا أقاسى لكونهما كانا اخوي بلد واحد فحباً لارضائه و ننفيذاً لامره أمر بالقا، القبض على المؤمن الهندي ورجاين آخرين أحدهما أحد الاحبا، العرب والثاني المدعو بملاحسين من أحباء خراسان

وكانت مهمة هؤلاء الابطال الشالاتة في ذلك الميقات هي السعى في سبيل التبليغ و نشر الامر دون اخفاء عقيدتهم . وبعد ان ألقى الحاكم القبض عليهم أمر بسجنهم ثم مرض فكتب الى رجال الادولة بطهران يستعلم عن التعلمات التي يلزمه اتباعها نحوهم فصدر اليه الامر بارسالهم الى العاصمة مكبلين بالحديد نحت الضغط الشديد فكان ذلك و نفذ الامر . وعند وصولهم الى العاصمة كان أول ماوقع عليهم من الجزاء ، بلاسؤال ولاجواب ، ان انهال عليهم رجال الحكومة بالضرب المبر حتى مات العربي من فادح الالم فلم تتحمل بنيته النحيفة ذلك العقاب فمات من ساعته وكان أول رجل عربي ضحى بحياته في سبيل دين ظهر من بلاد فارس . أما المؤمن عربي ضحى بحياته في سبيل دين ظهر من بلاد فارس . أما المؤمن الهندي وملا حسين الخراساني فانهما بعد أن أشبعا وأوسعا ضر بالمناهم عربي رأسيهما ووجهيها وفي رواية أخرى نتفوا ذلك الشعر حلقوا شعري رأسيهما ووجهيها وفي رواية أخرى نتفوا ذلك الشعر

نتفاً حتى سال الدم من منابته. وفي غب ذلك طردوهما من المدينة. ومذ خروجها عنهالم يعلم أحد عن مصيرهما شيئا. و اكن يغلب على الظن ان المؤمن الهندى بعد ان خرج عن ذلك الشطر لم يلبث ان وقع طربحا على الارض لان جسمه لم يعد في طاقته احتمال ما أصابه من العذاب الكثير ومات ) اه

وعلى هذه الرواية يكون المؤمن الهندي هـذا أول هندى استشهد فى سبيل ذلك الامر . وللمؤلف وطيـد الامل بان الذين سيعنون بسد انقاص هذا السفر فى مؤتنف الدهر سوف يؤيدونه ويمدونه بالمعلومات التي تكون أكثر أحياء لذكر المؤمن الهندي مما أتينا نحن به



## استقل ام حضة الباب الى تبريز وإحضاره مجلس ولي العهد وجدل العلماء ولددهم

لما لم يظفر العلما ، بالغاية التي كانوا ينشدونها من ورا ، اعتقال حضرة الباب بقلعة چهريق ترا ، ي لهم ان سجنه بتلك القلعة أفضى الى عكس المرام الذي كانوا ينتظرونه وان دعوى حضرة الباب وأمره ما برحا على ما كانا عليه حالة وجوده بقلعة ما كو وان الاقبال عليه سار في سبيل النما والاز دياد وأمره كل يوم في اكتساب ربح ورواج لذا عقد كبار علما ، تبريز ندوة تداولوا فيها ما يجب عليهم اتخاذه من التدابير نحو حضرة الباب و بعد التداول والتشاور قر رأبهم على رفع عريضة الى طهران

فكتبوا الى الصدر الاعظم قائلين (انكم اذا لم تستعملوا السياسة الحازمة مع حضرة الباب وصحبه فستغدو هده الفتنة فى الشريعة اشتعال خطير يصعب على أي انسان اطفاؤه و بخشى على الشريعة الاسلامية من ان تقع بها ثلمة ينتجمن ورائهاان تصاب فرقة الامامية بلطمة نهد أركانها وعلاوة على ذلك فانه اذا كثرت فئة البابية واتسع نطاق نحلتهم خيف من أن يخرجوا يوما على الدولة ويدكوا أساسات السلطنة الفارسية)

فاتفق ان وردت عريضتهم على الصدر الاعظم وجلالة الشاه قد غمرته اعراض دا، النقرس واشتد به المرض الى ان أخذ يبتعد به عن الحياة يوما فيوما ويقرب به من الاحتضار فالموت . لذلك كان جلالة الشاه مشغولا بنفسه وبما دهاه من المرض مصر وفاعن النظر في أمور المملكه وسياسة الرعية ووقعت أزمة الامور وسياسة الجمهور بيد الوزير الكبير، وامسى يتصرف فيها كما يشا، تصر فا مطلقا و بات يتلون في سياسته نحو الباب فتارة يتراءى بمرأى اللين والرأفة واخرى يبرز في مظهر الشدة والجفوة

ولقد ظن هذا الوزيران سلوك طرائق التشدد والارهاق يطفى، من لهب هذه النار المتأججة فتخفت تلك الاصوات المرتفعة بندا، الحقيقة لذا اصدر امرا صار ما جازما الى حكومة تبريز يقضى باحضار الباب من جهريق الى تبريز واستعمال ضروب الجفا، معه. فلم يصل هذا الامر الى ولي العهد وهو حاكم تبريز وقتئذ حتى انفذ بضعة من المأموريين الى جهريق لاحضار الباب فهضوا واخرجوا الحضرة من القلعة وجا، وا به الى عاصمة الولاية



### مر ورالحضرة ببللة (أرومية) وتكريم حاكم اله وتيمن الاهلين بآثاره

وفي أثناء طريق مسير المأمورين بالباب الى تبريز اجتازوا ببلدة ( أرومية ) وعند ورودهم على مشارف تلكُ القرية الصغيرة دعاه حاكمها الامير قاسم ميرزا الى مجلسه وسلك معه مسالك العدل والنصفة ذلك انه لم يصل الباب الى مجلس الامير حتى أحله المقام الاول وارتفع به الى مكان فوق مكانه وجلس بين يديه في كمال أدب واحترام ثم أخذ ينصت الى ما صار يصدر عن حضرته من البيانات . والخلاصة انالامير المذكور أبدى لحضرةالباب من علائم المحبة والوداد والحفاوة والاكرام ما يفوق حدالتصورتم فتح في وجوه طالبي المثول بـين يدى حضرته أبواب الوصول واللقاء وقام بحميع ما يلزم من الخدمات والتكرمات. ومن الروايات التي غدت شهيرة بين الخليقة والتي لأنحتاج منا الى شرح وايضاح بل نسردها مختصرةان حضرة الباب في حـين وجوده بتلك البلدة ذهب يوما من الايام الى الحام فلم يكند يخرج منه حتى تقاطرت الاهالى يزاحم بعضهم بعضا على الدخول اليه واختطاف مياه الحوض التي اغتسل بها يقصدون بذلك انتماس اليمن والبركة

#### وصول الحضرة الى تبريز

على ان تلك الراحة والحفاوة لم تدم لحضرة الباب الا أمدا قصيرا فلم يصل الى مدينة تبريز حتى أخذت المصائب تنصب على رأسه انصباب العيول من رؤوس الجبال واحتاطت به النوائب من كل جانب وكان أول تلك الارزاء ان المأمورين مجرد وصولهم الى المدينة خلعوا العامة عن رأس ذلك السيد العظيم وجردوه من ثيابه الخصوصية وعوضوه عنها البسة اخرى ولم يكن اقدامهم على هذا اللا لما تلقنوه من الاوامر

وعلى هذه الحالة والشارة أدخلوه الى مجلس ولي عهد السلطنة حاكم تلك المقاطعة ثم عاملوه معاملة بخجل قلم أي امري، من تسطير ذكرها لما تضمنت من الاعمال الشائنة الحارجة بالكلية عن دائرة الاداب والتي تنم عن انحطاط الاخلاق . ولم يدر لهم بخلد ولا خطر ببالهم ان هذه الافعال التي أتوها وظنوا ان فيها تصغيراً من قدر الباب لهي الاهانة الكبرى لهم عند كل فاظر منصف .

ولكن ماالعمل اذا كان الامر والنهي موكولين الى ارادة متعصبة العلماء والفقهاء وأغرار الشبان وأغمارهم حتى لم تكن حداثة سن ولي العهد الذي لم يظهر كفاءة في ادارة ولاية واحدة هي السبب وحدها في نشوء ما نشأ من الاضرار وانما كان اعتسلال ادارة العلماء وطيش ولي العهد هما جملةً الامران اللذان أنتجـــا نشاط أمر حضرة الباب واشتداد ساعده وارتفاع شأنه .

ولو ان العلما، تركوا التعصبات الدينية جانبًا وسلكوا مع حضرة الباب طرق الادب والاحترام وطرقوا أبواب المباحثات العلمية عن جد واعتدال ولم يستبدلوها بالسخرية والاستهزاء الم أخذت أوامر حضرة البآب ودعوته هذه السعة في الارتفاع والاشتهار ولما وقعت وقائع مازندران وزنجان ونيربزعلي الصورة التي سمعنا بها تلك الصورة التي سردناها لك فيما سلف ، لان اقدام أصحاب حضرة الباب على استعال السلاح لم يكن الا بعد أن وقع على حضرته ماوقع في هذا المجتمع أما ما أتينا على شرحه سابقاً من القرار الذي أصدره أصحاب حضرة الباب في مؤتمر بدشت والقاضي بوجوب التجمع في ماكو فلم يكن معناه سوى التجمع السلمي ولم يتقرر فيه شيء ذو مساس بألتسلح للمناضلة والكفاح، ولكن تبديل الحكومة سجن حضرة الباب من قلعة ما كو الى جهريق واستبدال العلماء البحث والتحقيق معه وسلوك جادة الانصاف بالسخرية والتكدر والاســتخفاف غيرا مجرى الافكار في الاصحاب وتسببا في بجوم مامجم من النو ابت التي سردناها والتي سنأني على شرح البقية الباقية منها .

أجل. ان المفهوم مما أدرج في كتابي ناسخ التواريخ وروضة الصفا هوان المنهج الذي انتهجه الرؤسا، وعلما، الدين مع حضرة الباب حالة وجوده في مجلس ولي العهد لم يكن فقـط خارجاً عن حدود الادب والاحترام ومنافياً لآداب البحث والتفاهم من الاخذ والرد بالاسئلة العلمية والدينية لاقامة الدليل والبرهان بل كان بشكل لايستطيع اى انسان وصفه لما فيه من الشواهد والعلائم التى تشف عما كان عليه القوم من درجات الانحطاط في الاخلاق كتجرؤهم على التافظ بسافل الكامات

وقد جاء في اكثر كتب المؤرخين أن ذلك المجلس ضم بين جدرانه كثيراً من أفاضل العلماء مشل شيخ الاسلام ميرزا على اصغر والحاج ملا محمود الملقب بنظام العلماء وملامحمدالممقاني وامام الجمعة وغيرهم من كبار العلماء وأن الاسئلة التي وجهت الي حضرة الباب خارجة بالمرة عن الموضوع الذي اجتمعوا من أجله وملقاة على المسئول بكل فظاظة وتعنت واستهزاء

وليت المؤرخين اكتفوا بتدوين الاسئلة اللامشروعة الموجهة من العلماء بكل تهكم على حضرة الباب والكلمات المستهجنة القبيحة التي تلفظوا بها بل أضافوا اليها من عندياتهم الشيء الكثير من كلمات السخرية والاستهزاء وحذفوا كل ذي علاقة وارتباط باثبات دعوة حضرته وأهميتها بل الكلمات التي تفوه بها والخطب التي ارتجلها مقتصرين على تدوين مالفظت السنة العلماء من ألفاظ السخرية والاستهزاء

ومن الامور المتفق عليها بين الخاص والعام الثابتة المحققة عند المحبوالمبغض والمقبل والمعرض ان حضرة الباب عند ما دخل المجلس احتقره الجالسون واستخفوا به حتى انه لم يتقدم أحد من الحاضرين لارشاده الى مكان بجلس به فجلس في مؤخرة القوم غاضاً بصره غير ناظر الى الحضور شاغلا قلبه بترديد ذكر الحق . وبعد أن جلس هنيهة وجه اليه رجال المجلس السؤال عن حقيقة وبعد أن جلس هنيهة وجه اليه رجال المجلس السؤال عن حقيقة تدعواه طالبين الافصاح، فأجابهم على الفور ان دعواه هي انه المهدى المنتظر ثم طفق يشرح مقصده ومايرمي اليه من دعواه هذه دون أن يتسرب الى لبه شيء من الخوف والوجل

ولا يخفى على ذي حجى عارف بأحوال العلماء والمجتهدين ما لهذه الدعوى من الاهمية والمكانة وما لادعائها من الوقع في مجمع كهذا . فما كاد العلماء يسمعون آخر حديثه وبيانه حتى فتحوا افواههم بكلمات السخرية والطعن والقدح ، وتقدم أحدهم فطلب منه ان يصر في له كلة (قال يقول) وسأله آخر عن سر مرض التخمة في الانسان – وهذا طالبه بالكشف عن بعض أسرار مسائل السراويش . وذاك استفصحه عن الامثلة وشرحها – ومن هنا طولب بحل بعض المسائل المتعلقة بعلم الرمل والشعوذة ، ومن هنا هناك عرض عليه حل بعض الالغاز والمعميات من الكلمات – وجمع استفسروه عن علم الطبو البيطرة ، وآخرون فاجؤوه بالاسئلة من الميمنة والميسرة وليتهم بذلك اكتفوا وعلى هذا اقتصروا بل

أخذوا يتقلبون في أشتات الاحاديث منتقلين من واد الى واد حتى أفضى بهم الحال الى سؤاله عن شأن الكم التى ينطق بها ومنزلتها فأجابهم ( انها آيات منزلة و كلات فطرية ) فانبرى لتكذيب وتجبيهه أحد العلماء فقال: إن هي إلا كلمات ملفقة وعبارات مختلقة . وعلى هذا النمط لبثو ايجادلون ويمارون . وتمادى بهم الحال الى أن طلبوا منه أن يرتجل لهم خطبة من تلك الا ثار الفطرية التى يدعيها فلم يتلعم أن أجابهم الى طلبتهم دون تردد ، وشرع في ارتجال خطبة استهلها بهذه العبارة (الحمد لله الذي خلق السموات والارض) ونطق بلفظ السموات مفتوح الآخر فقاطعه بعض العلما، واعترضه بالاعتراض على هذا الفتح قائلا ان لفظة السموات تكون مكسورة في كلتا الحالتين النصب والحر وعزز اعتراضه ولي العبد ناصر الدين واستشهد بما ورد في ألفية ابن مالك من قوله

( ومابتا وألف قدجمعا — يكسر في الجر وفي النصب معا ) فأجابهم عن هذا الاعتراض بقوله ان كثيراً من الآيات الشريفة القرآنية نزلت بخلاف قواعد القوم وأمست لذلك هدفاً لسهام الانتقاد من علماء النصارى وموضع تنديدهم وكتبوا في ذلك المؤلفات المملوءة بالردود والمطاعن الكثيرة وحكموا عليها بالغلط والخطأ ولكنالو نظرنا الى الحقيقة لتراءى لنا ان الآيات السماوية لم تكن في يوممن الايام تابعة لقوانين البشر وقواعدهم وانها الاصل الاصح وكلات الناس هي إلغلط والخطأ والواجب

على الناس أن يطبقواكالم على مثال الآيات الاله ية وقاعدتها . وما تقييد الكلمات الربانية بالقوانين البشرية والحدود الاصطلاحية الا الضلال البعيد والخطل المبين الذي لا يحل بوجه من الوجوه ولا بحال من الاحوال . وفي الختام انفض ذلك المجلس الغريب الشكل باللغط والجلبة والضوضاء الفارغة . وبعد أن تفرق العلماء وذهب كل منهم الى منزله أعاد رجال الحكومة حضرة الباب الى مسجنه . وفي مجارى تلك المجادلات والمناوشات كانت الباب الى مسجنه . وفي مجارى تلك المجادلات والمناوشات كانت الناس تنتظر ماذا ينجم من النتائج في عقبي ذلك المجلس



## الاقرام على الاعتساف والاحجام عن الانصاف

بعد تصرم يومين او ثلاثة على انفراط عقد ذلك المجمع وثب العلماء فعقدوا اجماعاً آخر قرروا فيه عقد الخناصر على المضي الى باب ولي العهد والتقدم اليه بأن يستعمل مع حضرة البـــاب نمط التشديد والتطرف ويصدر الامر بتعذيبه واهانته واقترحوا عليه أن يأمر باحضاره من السجن وشد رجليه بالفلق وضر به علماً على رؤوس الاشهاد عسى أن يعود ذلك بالخير والجدوى ومخرج تلك الاوهام والتصورات من رأسه وبرجع عن الدعوى بأنه المهدي المنتظر ويتوب عن انتحال ذلك المقام فيصمت بعد ولايعود يتكلمءن الحكمة ولاعن الاخلاق ولا يعمد نفسه مربيا ويبقى كسائر الانام لايفوه بشيء يراه من شئون رؤساء الدولة والملة ولما ذهبوا الى ولى العهد ناصر الدين وعرضوا علىجنابه هذه الفكرة أجابهم اليها وأمرباحضار حضرة الباب لتنفيذذلك الاحتكام وعند ما سمع بذلك الفراشون ( الخـدمة ) الذين سيسند اليهم مباشرة الضرب صمموا باجماع على الامتناع من تنفيذ ذلك الحكم. وقد أجمعت روايات المقبلين والمدبرين ونص أيضاً تاريخ روضة الصفاعلى ان الفراشين الذين كافوا بضرب حضرة الباب امتنعوا عن حمل هذا التُكليف وأنهم بالرغم من خطاب الناس لهم بأقرص

الفاظ التوبيخ والتقريع والتنديد وتسميتهم آياهم بالاوباش والاجلاف لم يعبئوا بذلك وكانوا بجيبونهم بالسخط على سوء فعلهم واستهجان عملهم قاثلين ( اننا على الحيادالتام ازا. هذا العمل ولانقبل بوجه من الوجوه أن نباشر ضرب هذا السيد الجليــل وترتكب مايلصق بنا العار والشنار الى الابد بل بجب أن يستقر ويثبت في علمكم انا لايمكننا أن نمد الايدى الىمسه بأذى مادمنا بعيدين عن معرفة الحقيقة . ألم يسبق من العلماء القول بأن الناس لعدم معرفتهم بقدر الاثمة من آل الرسول صلى الله عليـــه وسلم نالوهم بالاذية وارتكبوا معهم جميعالجرائم قتلوا بعضاً وساقوا آخر الى سجون أعماق الارض مكبلا بالسلاسلوالاغلال وانهالوا على بعض ثالث ضرباً بالعصي والسياط. فاتلك الاسباب نرفض نهائياً أن نسير على مسير الاولين ونتبع سنن الاقدمين بأن نضرب هذا السيد وبجني على أنفسنا من جراء عملنا وبأيدبنا لعنةالابد تمنمسي مواقع النكبات التي لا محول ولاتزول)

ولما وصل الخبر برفض الفراشين أمر القيام بضرب حضرة الباب الى مسامع الناس وتقديمهم الاعذار المعقولة أرسل شيخ الاسلام تابعاً من اتباعه الى ولي العهد ناصر الدين ليبلغه عنه قوله ( اننى بنفسى سأقوم بتنفيذ هذا القرار وانى لعلى أتم استعداد لاجراء كل جزاء يتقرر على ذلك السيد . ومامنشأ امتناع الفراشين وتقهقرهم أمام التنفيذ الا افتكارهم بسيادته وشرفه . أما نحن معشر ( ٢٦ — الكواك الدرية )

العلماء فاننا لانفكر في أمركهذا لان أثر السيادة هاهو موضوع فوق رؤوسنا ونطاق الحسب والنسب ممنطق بوسطنا فأرسلوه لنا حتى نؤدي له حتى القرابة ونقوم له بواجبات الاحترام والتقاية ) وهنا يوجد غموض في ان ولي العهد هل كان في وفاق على رأي شيخ الاسلام أو لا وفي انه هل كان مقصده من تسليم حضرة الباب الى شيخ الاسلام هو مجرد ارضائه وتكميم فمه حتى ينقضي بذلك ما أحدثه العلما، من الشغب والهرج والمرج . وعلى كاتا الحالتين فانه أمر بتسليم حضرة الباب الى شيخ الاسلام. وبمجرد وصوله اليه أنها لت على حضرته أمطار التعسف والحيف، وكان أول مابدأوا به من العمل أن وضعوا رجليه بالفلق وضربوه بالعصى على مرأى ومشهد من جماهيرالناس، ولقد اختلفت بالناس الآراء عند ذلك المشهد فهن تال لآية (قل أعوذ برب الفلق) الى آخر يجيبه بالآية التالية ( من شرماخلق ) ومن محبذ مادح الى آخر

وكان من الناس فريق أخذ يتشفع الى ذلك الزعيم النسيب في الكف عن ضرب الحضرة ، على ان تلك الاعمال والفعال الوحشية التي شهدوا بها على أنفسهم لم تصل بهم الى مراميهم ولم تفض الى قضا، لباتهم ووطرهم بل أدت الى عكس ما كانوا ينتظرون ويظنون ، وكان من ورائها أن اتسعت شهرة حضرة الباب وطار صيته في أقاصي البلاد بين العباد وارتفع أمره ونداؤه

وراج ، وغدت احدى الوسائل التي توطدت بها أسس الحركة البابيــة واستحكمت دعائمها ، وما ألطف ماقاله الشاعر في مثل هذاالمعنى :

ستذكر بالذي ضيعت منى اذا برز الحفي من الحجاب ِ وتعلم ان ربحك كان خسراً اذا فكرت في أصل الحساب



### أتمام حضرة الباب جميع امورة

واستعداده للورود على مشهد الفداء

من بعد أن أنم العلماء تأدية جميع مراسم الضرب والاهانة و تنفيذها على حضرة الباب أمرت الحكومة برده ثانياً الى سجن جهريق ، وزودت مأمور السجن بالاوامر المغلظة بأن يوصد جميع أبواب المواصلة بينه وبين أصحابه وأن يفتح جميع سبل الاضطهاد والاعنات، ولم تمض على هاتيك الاعمال الاعشية أو ضحاها حتى شاعت وذاعت فى جميع البلاد الايرانية ووقف على نبئها القاصي والداني ، فتأججت نيران الحركة بالتالي وانقسم الناس الى فريقين فريق صار يحبذ تلك الاعمال والافعال وآخر أخذ يقدح فيها ويطعن عليها وأصبح الناس ولا حديث لهم الاالتكلم عنها نفياً أو اثباتاً مدحاً أو قدحاً

ولم تكد تتصل بمسامع الاصحاب الاخبار عما فعله شيخ الاسلام وأناه من الشائنات والاستبداديات الخارجة عن حدود كل عدل وانصاف والدالة على منتهى الغشم والاجحاف بضربه وإهانته حضرة الباب حتى عولوا على تضحية النفس والنفيس في سبيل حضرته وصمموا على ذلك تصميا أكيداً

وبينما كان الاصحاب وقد نما لكهم الاسى الذي لامزيدعليه

واشتعات بأحشائهم نيران الكدر والاسف وصاروا في هياج اليس بعده هياج، واذا بالاخبار تفاجئهم بارتحال محمدشاه فازدادت الاحوال وخامة وتوترت العملائق ، حتى اقتضت الحالة وقوع واقعتى مازندران وزنجان

وكان من وراء ارتحال الشاه أن انشات أيدى الوزير الكبير من الحكم بل تقلص ظلحيانه من الارض طبق ماأنذر به حضرة الباب في خطبته القهربة التي وجهها اليه ، ولكن مع هذا كله لم تنته الحالة الى السكينة والهدوء ، وما اتجهت الامور في مجرى التحسن بل أضحى ذلك عاملا جديداً في استنهار الفتق و تضاعف الضيق واتساع الخرق واشتداد حلقات الضنك على حضرة الباب وصحبه وأفضت الامور أولا الى النزام الصحب واجب العود الى خطة مقابلة القوة بالقوة والدفاع عن أنفسهم وتضحية أرواحهم في سبيل الامر، وأخيراً الى شهادة الباب

ولم يكن حضرة الباب مهما بأمور هذه الدار الفانية التي هي محض الغرور ، بل كان في كل حين على أنم أهبة لمفارقتها ، ومند دخوله الى قلعة ماكو كان مشغولا بترتيب كتاب البيان الذي صار المرجع الوحيد لا مور الاصحاب ، فعين فيه مقام حروف الحي والمرايا والادلاء والشهداء ، ثم عهد بحقوق التذييل على كل ما أسسه بنسخ أو تأييد الى ( من يظهره الله ) واشترط في اعتبار ما وضعه من

الاحكام والشرائع أن تحوز توقيعه وامضاءه ، وما بقىمن الاحكام اللازمة أناطها بمن يظهره الله

وبالجملة فان حضرة الباب كان متوجها بكليته الى بها، الله الذي وضع اسمه في أم الكتاب وعبر عنه ( بمن يظهره الله ) ، وأمر كل مرز أذعن لدعونه بوجوب طاعته والاخذ بآداب الانقياد لارادته

وبعد أن أنم حضرته كل هذه الشئون أخذ يمعن في الانقطاع عن الدنيا شيئًا فشيئًا مبديًا ارتباطه بالجمال الابهى ، وكان ورده هو ذكر اسمه ، وغذا، روحه في سجنه التحدث به ، ولبث على الدوام والاستمرار يترنم بترديد هذه الجلة ( يا سيدنا الا كبر ، يابقية الله ، قد فديت بكلي لك وما تمنيت الا القتل في سبيلك والسب في محبتك )

ورتب كتاب البيان على تسعة عشر واحداً وقسم كل واحد الى تسعة عشر باباً ووصل في كتابته الى الباب التاسع من الواحد التاسع ، وترك كتابة البقيـة الى الظهور اللاحق أي الى حضرة بهاء الله

ولم يكن المرمى من ذلك والمغزى إلا التنويه بأن ذينكم الظهورين ليسا الاظهوراً واحداً لاينفك أحدهما عن صاحبه أصلا أما حضرة بهاء الله فانه (كما سيمر بك في الجزء الثاني من هذا الكتاب) قد اكتسب شهرة عظمى واهمية كبرى لدى

الانظار ، و لقد شاع وذاع ذلك بين القاصي و الداني وعرف لدى الجميع ( سواء المقبلون والمدبرون ) بالمقام الاسمى الاسنى ، والمنزل الاوحد المستثنى وانه هو نفسه الذي أشير اليــه في جميع كتابات الباب ، ولما كان لحضرته من الآثار الفعالة والكلمة النافذة بين البرية ، ومن الجلالة والوجاهة والوقار ماهو معلوم عندالعموم ، أحاطت به جميع الاخطار الني كانت محدقة بحضرة الباب ، لذلك نهض لفيف من كبار الاصحاب الذين وقفوا علىأن مصير حضرة الباب الىالشهادة وخشوا على حياة حضرة بهاء الله فكتبواعريضة رفعوها الىحضرةالباب، وهو إذ ذاك في سجن ما كو ، يتقدمون اليه فيها بأن يتخذ التدابير اللازمة لتحويل الانظار عن مهاء الله حتى تصان حياته وتنجو من الاخطار ، ولكن حضرته لم يجبهم على ذلك الغرض بالفعل الا في أواخر أيامه بما كو وجهريق ، ففي تلك الايام الاخيرة بدت آثار تلك العريضة إذ وضعها حضرة الباب في حمز العمل ، وكانت الخطة التي رسمها لحفظ بها، الله هي ان لقب ( ميرزا يحبي . الاخ الغير الشقيق لبهاء الله ) بألقاب الازل والوحيد والمرآة ونعته بتلك النعوت والسمات ثم أمر بعض الاصحاب بأن يشهروا اسمه بين عامة الصحب لتتحول الانظار نوعاً اليه ، بيد أنه مع هذا لم يهمل مايجب ويلزم من التحفظ لكي لايتمكن ميرزا يحيي هذا من الادعاء لمقام الاصالة . وذلك انه لم يعطه ألقابًا صريحة من مثل الشمسيةوالمظهرية والمختارية بل أعاره ألقابًا ذات معنيين متباينين ككامة (وحيد) فانها تفيد معنيين متناقضين (الوحيد في الايمان. والوحيد في الطغيان)

وعلاوة على ذلك ان حضرته أبان في كتاب البيان الذي هو المرجع الوحيد، وفي كثير من التوقيعات عن لقب المرآة وقال ( لايمكن للمرآة التجلى الا في ظل من يظهره الله ) يعني بذلك ان ميرزا يحيى اذا استقبل شمس ظهور من يظهره الله وأقبل عليها يكون كالمرآة التي تواجه الشمس فتصبح مضيئة نورانية تحكي بنورها نور تلك الشمس، أما اذا انحرفت عن سمت الشمس فأنها تمسى جماداً ومثالا للظلام ليس إلا

وبالجملة فإن النتيجة التي أتت بها تلك النرتيبات ان حضرة بها الله أضحى في مأمن من الخطر والضرر بانصراف الانظار عنه ، وان جرت وراءها (أي هذه التدابير) أن تحركت بميرزا يحيى المطامع والاماني وأخذ يطمح الى مقام الرفعة والتعالي ، وكل هذه الشئون والامور جرت بينما كان حضرة الباب في ماكو وأكل بعضها وتممه وهو في جهريق ، وهكذا سارت الاحوال وجرت الشئون في مجراها ، الى الوقت الذي نفذ فيه حكم الجلد على حضرته بتبريز.

ومن ذلك الحين ظل حضرته مرتقباً ساعة الشهادة التي تكام هو بنفسه عنها مراراً وتكراراً وأعرب عنها كناية واشارة ، ولما أحس بدنو الميقات لم يكتف بما كتبه في كتاب البيان وسائر التوقيعات من الاخبار عن الظهور اللاحق والانباء بظهور (من يظهره الله) بل قبض على زمام البراع كرة أخرى ورقم لوحاً مطولا بخط جميل في غاية الرقه واشتق فيه من كامة بهاء الله ثلمائة وستين اشتقاقاً وأودعه جعبة ووضع معه فيها دواته ومقلمته وخاتمه وبعض الا ثار ، وأرسلها الى ملا باقر الذي هو أحد حروف الحي لا يصالها الى معتمده الوحيد ملا عبد السكريم القزويني وأمره بتقديمها الى حضرة بهاء الله . أما مفتاح تلك الجعبة فان حضرته وضعه طي ظرف وبعث به رأساً الى الحضرة وفي ختام هذا العمل جلس ينتظر القضاء السماوي وبروز السمر المستتر من ضمير الغيب والسكمان الى باحة الشهادة والعيان .



#### كتاب البيان

أبنا في سالف المقال ان حضرة الباب وضع كتاب البيــان ورتبه على تسعة عشر واحداً، وقسم كل واحدالى تسعة عشر باباً، والآن نقول:

ان أبواب هذا الكتاب تكون إذن من حيث الجملة والمجموع ثلاثمائة وواحداً وستين باباً ، وهذا العدد ينطبق على مجموع أعداد حروف كلة (كل شيء) اذا استخرجت بحساب الجمل ، وقد خصص حضرته الواحد الاول لنفسه ، وانمانية عشر واحداً الباقية لكبار أصحابه لكل منهم واحدا ، ولما كان حاصل جمع أعداد حروف (حي) اذا استخرجت بحساب الجمل ثمانية عشر لذلك سمى أصحابه المشار اليهم (حروف حي) ونسب انتشار الحركة الروحية ونفخ الحياة الايمانية التي برزت وظهرت تحت ظل البيان الى تلكم الاصحاب ، ولكن حضرته لم يكمل بقلمه كتابة البيان الى تلكم الاصحاب ، ولكن حضرته لم يكمل بقلمه كتابة من الواحد التاسع فقط تاركا كتابة البقية الباقية

ويتضح لكل من يطلع على كتاب البيان ويتصفح ما كتبه الحضرة ، ان حضرته عهد بمهمة اتمام بقية الكتاب الى حضرة بهاء الله وكذلك كل من طالع كتاب البيان ودرسه بامعان وسبر غور مطالبه ، تبين له ان الكتاب لايرمى الى تشريع كامل مستقل

بنفسه ولا الى أحكام قائمة على حدة دونت لتقوم باحتياجات أمة في دورة كاملة من دورات الزمن ، وأنما يفهم منه أمران ( الامر الاول ) حل نظريات اعتقادية اسلامية ، ومشكلات مهمة أصولية من مثل ( الرجعة ) و ( الساعة ) و ( القيامة ) و ( الحياة. والموت ) و ( الجنة . والنـــار ) ومحوها . وغير خاف ان هذه ألمو اضيع من حيث التفسير والفهم كانت منذالقدم موضع مباحثات علماء الاسلام ومجادلاتهم ومنشأ اختلافهم فيالرأى ، مثالذلك ان جمهوراً فهمو ا من القيامة أنها هي حشر الموتى بأجسادهم الاولية بعد قيامهم من هذه الاجداث الترابية ، وذهب آخرون الى تفسير ها بظهور المهدى المنتظر واحتشاد الناس محت لواء أمره ونيلهم الحياة الابمانية من الايمانبه والايقان بصدقه والتخلق بالاخلاق الفاضلة الالهية وكذلك اختلفوا في معنى الرجعة فذهبت قبائل الى أنها عبارة عن رجعة الائمةالسابقين بأجسادهم ، ولم نزل هذه القبائل تتصور ذلك الى اليوم، وآخرون توصلوا الىخرق حجبالظواهر واماطة البراقع عن وجودالحقائق والسرائر واعتقدوا ان المغزىمن الرجعة هو رجوع الا ثار والصفات التي كانت كالمعنى الذي يفهم من قول القائل عند امتداحه فتى بالشجاعة – ان فلانًا رجعة رستم (١)

 <sup>(</sup>١) رسم هو فارس شدید البطش تفرب به الامة الفارسیة المتسل
 کمنترة بن شداد عند العرب

وبالاجمال فان حضرة الباب فسر المسائل التي هي معارك الآرا، ومصادم الاهوا، بين علماء الاسلام كالتي من قبيل تلك المذكورات، في كتاب البيان، وفيه أبان ان ظهور حضرته هو يوم القيامة واشبع رجعة الصفات والآثار شرحاً وكشفاً

( وأما الامر الثاني ) من مفهومي كتاب البيان فهو مسألة (من يظهره الله ) وهذه المسألة بل هذه البشارة العظمي هي أس أساس مواضيع البيان ، حتى لم يكن من بين مسائله المنـــدرجة في أبوابه مسألة أخذت اهماماً في التوضيح كهذه المسألة ، لاغر وقال عنهـــا حضرة الباب إنها ثمرة جميع الاحكام ونتيجتها وغايةالمسعى ، ومن أجل إعداد النفوس وتأهيل العقول لقبول دعوة ( مَن يظهره الله ) كان حضرته يبذل سعيه وجده ، ولبث سائراً في ســـبل الكد والاجتهاد يعتني بتربيـــة الامة ، وتثقيف ألباب رجالها وتقويم أفكارهم حتى لايغرروا بأنفسهم ويعرضوها للحرمان من معرفةهذا السيد المقصود ، ويستدل من أوضاع كتاب البيان ، ومما أقسم له حضرة الباب من الايمان بمن يظهره الله ومن عدم أيمام الحضرة للكتاب وبقائه ناقصاً ذلك النقصان ، ومن اسـناد تتمته لارادة من يظهره الله ، على ان حضرة الباب أقر واعترف انه هو نفسه مؤمن موقن بمن يظهره الله ، و يوجد لهذه الادلة نظائر كثيرة تدلنا على ان الظهور الذي كان يشير اليــه حضرة الباب ، والذي كان الملحظ الوحيد لنظره ليس ظهوراً يتوقع بعد مرور ألف أو ألفين من سنى الزمان وعلى ان الحضرة كان ينظر الى شخص صاحب الظهور كموجود ويعدد ظهور نفسه مع ظهور من يظهره الله ظهور توأمين حاصلين في زمان واحد ، وجعل يأمر أصحابه وأتباعه بالايمان به ضارباً لهم المواعيد للتشرف به والحظوة بخدمته

وبالجملة فان حضرة الباب لم يستعمل الرمز والكناية في التعبير عن الظهور الابهى الالحفظ وصون كيان البها، ووجوده وفي الحقيقة كان مراده الوحيد من كتاب البيان، ومرامه الفريد من جميع التوقيعات، ومقصده من تضحية نفسه، وتقديم حياته على مذبح الشهادة هو التفاني في خدمة ظهور (من يظهره الله)



#### حروف الحي

وهنا يجدر بنا ان نأني على ذكر اسما، حروف الحي حسبما ذكر في البيان انجازا لسابق وعدنا بذلك فنقول :

حروف الحيي كناية عن ثمانية عشر انسانا (١) الاول جناب الحاج ملاعلى محمد البارفروشي الملقب بالقدوس وهو الذي أتيناعلي ترجمته في الوصول السالفة (٢) الثاني جناب ملاحسين البشروئي الملقب بباب الباب والذي نسبق لنا أيضا شرح حاله وما وقعله من الوقائع (٣) والثالث جناب آقا محمد حسن أخوه (٤)والرابعجناب آقا ميرزا باقر الصغمير ابن خاله (٥) والخامس جناب ملا على البسطامي الذي كان الواسطة في اهتداء الحاج سيدجو ادالكر بلائي الى فردوس الايمان ورقيه الى الملكوت وصاحب اليد البيضاء في نشر ألامر واعلاء كلمته بقطر العراق العربي وقد سبق لنا الافصاح عن شذرة من ترجمة حياته (٦) والسادس السيدة قرةالعين الطاهرة التي سبق لنا شرح بعض أخبارها وسنأني على بقية ترجمتها في مستأنف الـكلام (٧) والسابع جناب الشيخ محمدا بدال الذي أو دعنا ذكره طي وقائع قزوين (٨) والثامن كاتب وحي الحضرة جناب ا قا السيد حسين البزدي بن آقا السيد احمد (٩) والتاسع جناب ميرزا محمد روضة خوان البزدي (١٠) والعاشر السيد سعيــد

 <sup>(</sup>١) روضة خان بمعنى قاريء الروضة : والروضة هي عبارة عن مرائي
 تقرأ من أجل واقعة كربلاء

الهندي (١١) والحادي عشر جناب ملا محمد الخوثي (١٢) والثاني عشر جناب ملا خدا بخشي القوجاني المعروف علاعلى الرازي لغزارة علمه وسعة اطلاعه وقد استشهد أحد أنجاله ببلدة قاين التي كان حاكمها اذ ذاك مير علم خأن (١٣) والثالث عشر جناب ملاجليل الارومي الذي أنبأنا بشأنه وما وقع عليه من الضرب عند وروده على قزوين حيمًا كانت الطاهرة مها (١٤) والرابع عشر جناب ملا باقر التبريزي الذي حمل الى ملا عبد الكريم القزويني جعبة حضرة الياب لتوصيلها الى حضرة بها، الله وهو ممن وعدهم حضرة الباب بلقاء ( من يظهره الله ) ولما تشرف بحضرته تحقق له عيانًا صدق الاقوال التي سمعها من حضرة الباب وعرف انهالمراد بكلمة (من يظره الله ) فا من به وعاش بعد لقائه لمحة من الدهر (١٥)والحامس عشر جناب ملا يوسف الاردبيلي الذي نوهنا بذكره في غير هذا الموضع (١٦) والسادس عشر جناب ميرزا هادي القزويني (١٧) والسابع عشر شقيقه ميرزا محمد على القزويني وقداستشهدالاخوان في واقعة قلعة الطبرسي (١٨) والشامن عشر جناب ملا حسين البجستاني الذي لم يستطع صبرا على احمال انتقادات العلماء والاحبار بعد شهادة الباب حتى ضعضع ذلك من رسوخه وأوهن من جلده ولما سئلءن ذلك قال مجيبا : (انني لم أكن جديراً بان اعد من حروف الحي لان هذاالمقام فوق كفاءتي وجدارتي)

وهؤلا. الآحاد الامجاد والافراد الاوتاد تشرفواجميعاًماعدا

الطاهرة بلقا، حضرة الباب ونظروا باعينهم تلك الطلعة النورانية العليا وسمعوا با ذانهم نغاته اللطيفة الشجية والحانه البديعة الشهية فنهضوا بأعلى همة الى خدمة أمره واعلا، كلته منجذيين الى ذلك انجذا باعجبا وفدوا بانفسهم في سبيله . أما قرة العين الطاهرة فأنها رغماً عن طرقها ما طرقته من الابواب للوصول الى حضرة الباب والاحتظاء باللقاء لم يتح لها ذلك لان موانع حالت بينها وبين هذه والاحتظاء باللقاء لم يتح لها ذلك لان موانع حالت بينها وبين هذه البغية وكل ما علمته وعرفته عن الامر وصاحبه كان صادرا عن قوة ذكائها وذوقها وشدة ولوعها وشوقها بما طالعته واطلعت عليه من بيانات الحضرة وتوقيعاته المباركة



# اصدار الامير الكبير ميرزا تقي خان امريا

واعتذار حاكم تبريز الامير حمزة مبرزا عن تنفيذ أمره

يجب ان نقول في فاتحة الكلام عن هذا الموضوع وقبل الخوض في عبابه ان حادثتي مازندران وزنجان كانتا من جملة الاسباب الني أكدت لدى الوزير الكبير ميرزا تقى خان وجوب اصدار الامر بقتل حضرة الباب، نعم سبق من هذا الوزير أنجهر بوجوب قتل الحضرة من قبل ان تقع أية واقعة من هاتيكم الوقائع ولكن لم يكن جهره هذا الالما تصور انه اذا أقدم على ذلك أرضى سواد الشعب واكتسب ميل العلما، فتثبت وزارته ويتوطد له السيطرة والحكم طول حياته

ومع هذا أبث حيال هذا الامر متخبطا وصار يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، وبينما كان على هذا الحال من التردد والارتباك والاضطراب اذ وقعت وقعات ماز ندران وزنجان وكشفت الايام عن استبسال الاصحاب في الدفاع والنضال مما أخذ بالابصار وبهر الانظار ، وترك مركز السلطنة والوزارة في حرج ووجل وانذعار هنالك شدد من عزيمته واكد من نيته وقرر أيه على وجوب الاعدام فقام مسرعا دون ان يستصدر أمراً شاهانياً ويتقاضي أمراً سلطانياً

وكتب الى حاكم تبريز الامير حمزة ميرزا مرسوما يقضى بقتل الحضرة منيطا تنفيذ هذا التكايف بالحاكم المذكور قائلاله: ( يجب ان تستحضر الباب من قلعة جهريق الى مدينة تبريز وبعد صلبه تنفذ فيه حكم الاعدام رميا بالرصاص امام جماهير الناس حتى تسكن هذه الفتنة وتخمد هذه القلاقل والمشاكل ولا يبقى لها من أثر فيا بعد)

ولما كان الامير حمزه المذكور رجلا ميالا الى العدل والنصفة سايم القلب حسن الظن بحضرة الباب لم يرقه ان يباشر عملا كمذا ورآه متنافياً مع شرفه فاستهجنه وقام ففاوض ميرزا حسن خان شقيق الوزير الكبير في هذا الشأن مفضياً اليه برأيه مخاطباً له بقوله ( لقد كنت على حسن ظن باخيك الامير ، ولكن خاب ظنى وطاش أملي حيث كلفنى ان أقوم بعمل تافه سهل المنال لا يصعب على أقل جندى من الجنود ولا على أي فراش من الاوباش النهوض بتنفيذه وما كنت أتوقع من همة حضرته الا ان يأمرنى بفتح حدود بلاد الروم أومحاربة الروس وأمثالها من الدول العظام )

وسيعلم القارى، مما سنتاوه على مسامعه في مستقبل القول ان احجام الامير حمزة وتنصله عن القيام بتنفيذ الامر بقتل حضرة الباب كان عن سلامة ضمير نحو الحضرة وحسن اعتقاد له فيه ، وكيفها كان الحال فان ميرزا حسن خان أرسل الى شقيقه الوزير الكبير يعلمه باعتذار الامير حمزة وتنصله عن تنفيذ أمره ويعرض عليه تطوعه طالباً منه ان يرسم الخطة اللازمة التي يجب السير على مقتضاها ليقوم هو نفسه بالتنفيذ والامضاء ، فلما علم الوزير بذلك وغدا شاعراً بما هنالك أرسل أمره القاضي بقتل حضرة الباب المي شقيقه المذكور و اسند اليه امر التنفيذ قائلا له : ( يجب احضار السيد الباب من جهريق الى تبريز والاستحصال على فتوى شرعية من العلماء الاعلام بجواز قتله وعقيب الحصول على الفتوى يجب صلبه واعدامه رميا بالرصاص )

فبناء على هذا الامر ورغبة في التبرع بتنفيده أرسل ميرزا حسين خان من أتى بالسيد البابومن معهمن جهريق الى تبريز وأمر بسجنهم وايداعهم تحت المراقبة في مكان حصين الى ان يتم له الحصول على فتوى العلماء بشرعية هذا المشروع وصحة ذلكم الحكم



#### مجلس الأمير حمزيا ميرزا والتقاؤه بحضرة الباب سرا

كان للامير حمزه ميرزا (كاقدمنا) حسن ظن وسلامة نية نحو حضرة الباب، ثبت ذلك من العدد العديد من الشواهد التي يجمل بنا ان نأتى على ذكرها و لكن بما أنها وافرة الكثرة يطول المقام بتعدادها لذا نجتزي، بحادثتين من الحوادث التي وقعت لحضرة الباب في تبريز اذهما من عداد تلك الشواهد

(الحادثة الاولى) في خلال ما كان حضرة الباب سجينا بقلعة ما كو كتب توقيعاً الى أحد علما، تبريز وأمر شابا نجيبا من اسرة شهيرة بتبريز يدعى ميرزا محمد على الزنوزى بحمل التوقيع الى هذا العالم فقام الشاب من وقته وساعته و نحرك نحو تبريز، ولما القي بها القدم أخذ يسأل عن ذلك العالم الرفيع الشان حتى دل عليه فلما حضرلديه سلم اليه التوقيع فتناوله المجتهد وفضه وأخذ يتلو ما رقم به ، فما أوشك ان يطلع على بعض مضامينه ويقع نظره على امضاء حضرة الباب حتى تغير مزاجه وثارت به ثورة الغضب وكاد يتميز من الباب حتى تغير مزاجه وثارت به ثورة الغضب وكاد يتميز من الغيظ ووصل به التهيج والغليان ان أمسى في حالة من جرع السم الناقع وبدون ان يمضى في تلاوة التوقيع الى نهايته أو يفكر في معانى عباراته اندفع يوسع الرسول شما ولعنا ثم أمر خدمه و تبعه فألقوا

القبض عليه وساموه هائل الضرب والسب والطعن واللعن او بعد ان أشبعوه عقابا وعدا با ساقه المجتهد بقيادة نفرين من حاشيته الى سراي الامير وطالبه بقتله بعد القصاص والتنكيل ولكن الامير أمسك عن اجابة طلبه رغماءن لجاجه والحاحه او كان جل مافعله أن امر بحن الرسول المذكور ارضا الخاطر المجتهد وكان نفمه اما الحادثة الثانية التي كانت شاهد عيان و برهنت على حسن ظن الامير مجناب السيد الباب فهي كما يلي :

حيمًا جاءوا بالحضرة من جهريق الى تبريز للمرة الاخيرة وزجوا به في السجن مكبلا بالسلاسل والاغلال مع ميرزامحمدعلي المذكور وآقا سيد حسين كاتب الوحي اعطى سمو الامير حمزة أمرا مبرما يقضي باحضار الميدالباب الي داره ، وما كان منههذا الطلب الا اشتياقا لرؤيته وميلا الى لقائه بعدان أطلع على ما اطلع عليه من بعض كلم الحضرة ، والقد أعد الامير استعدادا فخما عاأقام من أفخر أنواع الزينة في غرفة الاستقبال وما علق بها من المصابيح العديدة التي سطعت بالانوار العظيمة فأنارت الغرفة أبما إنارة ، وما وضع من أجمل وأثمن أنواع الاثاث من حراير ورياش ونحوها حتى أصبحت الغرفة نزهة الناظرين ، وبعد ان أنم كلاستعداد أنوا بالحضرة في خفية ليلا، وصحبته ميرزا محمدعلي والسيدحسين كاتب الوحيى ، ورغما عما كان على الحضرة من الثياب الخلقة التي البسه أياها مأمورو الحكومة بعد ان نزعوا عن رأسهالع إمة التي كانت رمز

السيادة وعوضوه عنها قلنسوة كانت من ملابسهم حال النوم. واخذوا جبته المعروفة (بالقباء) وعوضوه عنها ثوبًا خلقًا ممزقًا قصد الاهانة والتحقير ـ رغمًا عن ذلك خف الامير الى باب الغرفة لاستقباله وأخذ بيده مقدمًا له نفسه في حال السير وأجلسه في صدر المجلس

وبعد ان اطمأن بهم المقام وأدى الامير لجنابه كل تجلةو تبحيل واحترام تقدم الامير الى الحضرة وهو في كال أدب وسأله بكل لطافة وظرف ( أيها السيد الجليل ما هذه الحالة التي أقمتموها على ساق وقدم ) فأجابه الحضرة : ان هذه الحالة هي نفس الحالة التي برزت الى عرصة الشهود عند ظهور جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله عيسي بن مربم وهكذا حال كل ظهورمن الظهورات حتى الظهور الاول البديع ، وانتي لم آت عملا اداً ، وما ارتكبت خطيئة وجل ما هنالك اني قمت بما يلزمني من واجب ولم أكتم الاوامر التي أمرت من جانب الحق سبحانه وتعالىان ابلغها الناس بل وضعت كل شيء في موقعه من الاجراء والعمل على ان الذين كانوا ينتظرون الظهور بدلوا الجهاد والاجتهاد في هــذا السبيل بالعناد والتعليل ثم قاموا يسعون الى سجني وانالة الاذية بي ( سنة الله التي قد خلت من قبلولن تجد اسنة الله تبديلا ).

فطلب منه الامير برهانا على صدق مدعاه فأجابه بعين الجواب الذى اجاب به العلماء في مجلس ولي العهد وقال: (أن برهان الوحي والالهام هو الظاهر في كالماني الفطرية التي هي آيات فطرية).

ومن البديهيات التي لامراء فيها ولا امتراءان اخصام الحضرة أشاعوا من المفتريات والمختلقات في حق الحضرة ما أشاعوا بغيــة التفنيد والتكذيب لمدعياته وصد الناسعن قبول أوامره والاصغاء اليها ومن جملة ما قالوه — إن الخطب الارتجالية التي كان يلقيهــا حضرته والبيانات التي كان ينطق بها دون تفكر ولا تلكؤماهي الاكلما تحررها من قبل وحفظها عن ظهرالغيبوصاركلما اقتضى الحال أمراً بجبي، منها بما يناسب وقت الاقتضاء ، هذا ما قاله معشر وأشاعه حتى اعتقده بعض الناس وذهب القول بمعشر آخر الىان كل ما كان يقوله الحضرة ويفوه به هو غلط وشطط أو جمل لا محصول لها ولا معني تحتها بيدان الاصحاب والاحباب كانوا بقولون ان أقاويل الناس هذه منبعثة عن قصور ادراكهم عن فهم مرامي تلك الآثار التي هي آيات فطرية وكام جوامع للمعـاني الغزار والمقاصد المعقولة المقبولة وان مثلها مثل الآيات القرآ نية من حيث الاصل والاثر ويضر بون بالفرقان المثل قاثلين : ( أن في صدر الملة الاسلامية حيمًا كانت الآيات تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبالاخص التي من قبيل( القارعة ما القارعة ) و( النازعات غرقاً ) وأمثالها المتكاثرة كان فصحاء العرب يعدونها من الاقوال المجردة عن المعنى بتاتًا والمفعمة بالاغاليط المتضاعفة وأما المؤمنون فكانوا يعتقدون أنها من الفصاحة والرجاحة فياللىر جاتااعلى ومن الافاضة بالمعاني القيمة في الاوج الاسني

وبالجملة فان الامير حمزة كان من جملة الناس الذين سمعوا بالشيء الكثير عن حضرة الباب وأنبائه وعن خطبه البليغة التي القاها بالعربية والفارسية دون تأمل ولا تكاف وكانت محمليين طواياها المعاني العامية البديعة الدالة على ما لصاحبها من الاذكار السامية والعقل المحيط لذلك صار الامير متشوقا الى الى ان تتحن حضرة البأب ليتحقق بنفسه أتلك الخطب كم تقول العلماء محفظها ثم يلقيها أم هي طبق ادعاء حضرته آيات فطرية تنزل على قليهو حيا لذلك سأل الحضرة ايها السيد انني استحسن من حضرتكم القاء خطبة تصفون بها هذا المكان وما عليه هذا الايوان من الزينـــة والانواركي يتبرهن لنا ان أقوالكم فطرية واكتسابيةوانها بريثة من التصنع والتحضير فأجابه الحضرة الىطلبته وجلس بكمال الجلال والوقار واضعأ يده اليمني على اليسرى وأخذ يلقى الخطبة التي اقترحها عليه الامير ، وفي حين ذلك كان في حاله تستلفت الانظار وهيئة تأخذ بالابصار

و بعد ان مضت الاعوام العديدة على هذا الاجماع روى الامير احمزة فى بعض المجالس هذا الحديث (حيما كان حضرة الباب يلقي الخطبة التي استدعيتها منه كانت جميع أعضائي ترتعش و ترتعدمن مشهده و لقد نسيت بالمرة ذلك السيد السجين بسجر الدولة والبغيض المضطهد من رجال الحكومة والملة المكتسى بالالبسة البالية والمجرد الرأس من العامة وكان يظهر أمام ناظري كانه

سلطان ذو عظمة وجلالة وشوكة جلس يعاتب الناس بشهامة لا شهامة فوقها

اجل ان حضرة الباب حينها كان يتلو الآيات كان يتلوها دون تأمل ولا تردد وكان الكاتب سريع القلم يثبت ما يقوله عن قرب الا ان الحضرة كلما رأى الكاتب وقد أخذه بعض التقصير والابطاء تأنى في التلاوة وأخذ في اعادة بعض الجمل والعبارات ، ولقد أجاد في وصف زينة المكان في تلك الخطبة المرغوبة ووصفها وصفا شائقا بديعا وجاءت على نمط سورة النور التي هي احدى سور القرآن الشريف وأكبر منها حجما ولا غرو فان زينة تلك الغرفة وما فيها من الزجاج والمصابيح والاضواء العديدة كانت على ابهى ما برام

وليس يخفى على متمعن ان الفاظ تلك الخطبة وان كانت في ظاهر المعنى متفقة مع ترتيب المكان وأوضاعه الا أنها كانت من حيث المعنى الحقيقي ترمي الى ظهور الانوار الالهيمة والاسرار الربانية في كل كور ودور

و بعد ان أنم الحضرة خطابه طلب الامير من الكاتب تلاوة ما كتبه ولما ان تلاه كان له أعظم وقع فى نفس الامير بحيث لم تبرح ذا كرته طول حياته ، وجعل يرددها على الدوام ويلهج بها. غير ان أمر هذا الاجماع والتلاقى لم ينته عند هذا الحد ، لان

الوسواس دخل على فكر الامير وخطر بباله ان يعمد الى امتحان اخر الحضرة فتقدم اليه بانه يستحسن ان يسمع منه الخطبة ثانية كى يرى ما سيكون من فرق فلم يخيب الحضرة الهاسه وأدار وجهه في هذه المرة الى جهة المكاتب آقاسيد حسين وأمره ان اكتب ئم أخذ بملى عليه وهو يكتب الى أن أتى على آخرها وإثر ذلك قارنوا الخطبتين احداهما بالاخرى فالفوهما متحدتين مآلا ومعنى ، وأما في العبارات فيوجد بينهما بعض اختلاف ، عند ذلك از دادت الوسوسة بالامير فخاطب الحضرة قائلا: ( ياسيدي انني طلبت منكم ان تكرروا عبارات ما الاولى بنصها ولكن بعد ان اعدتموها لخظت انه يوجد في العبارات تفاوت ) فاجابه الحضرة : ( لقد نزات في هذه المرة على هذا النمط ) ثم أدار وجهه المبارك وأطرق الى الارض وسكت

ولقد وقع فيها بعد ان أحد مبلغى الاور القائمين بنشر لوائه سمع الامير حمزة ميرزا يروى ببعض المجالس هذه القصة ثم قال فى نهاية روايته ( ان هذه الوسوسة هي التي سدت على طرق الجزم فلم أقدم على قبول هـذا الامر ولا على رفضه ) فأجابه المبلغ المذكور لو ان حضرة الباب أعاد العبارات بعينها دون تغيير ما في اللفظ لعن السموكم وسواس آخر فقلتم ( اذا كانت هذه الكلم آيات سماوية فلماذا تسكون طوع ارادة الناس ولماذا لا يبدو فيها تغيير بل لتراءى لظنكم ان الحضرة سبق لهان كتب شيئا مشابها السورة

النور واغتنم هذه الفرصة فتلاه في حضوركم ولكن اذا رجعنا الى الحق نجد انه لا بد من ان يكون هناك تغيير في بعض العبارات والالفاظ ،ولا يخفى على سمو الامبران المرء اذا استسلم لوساوسه وأوهامه وأرخى لها العنان لوجدامامه متسعا هائلا ولتاه في واد من الظنون لا قرار له ، وهنالك لايتسنى له الوصول الى مقصود بدا ولن تنتهى به الافكار الى حقيقة واضحة فيصبح ومثله مثل بعض السوفسطائيين الذين هاموا وراء التصور والخيال فحكموا على كل شيء بالنفى والبطلان

والخلاصة ان الامير من جهة لم يصل الى مورد الاية ال والايمان ، ومن الاخرى لم يتغير حسن ظنه بالحضرة بل شيعه الى باب المنزل وودعه بكل اجلال واكرام ، ثم قفل راجعا وهو غريق في لجة الحيرة والاندهاش وبقى أمد أيامه ملتزما جانب الصمت والسكوت لا ينبس في حق الحضرة بكامة لا الجابا ولا سلباً

#### ﴿ ميرزا محمد على الزنوزي التبريزي ﴾

قبل أن ننبيء حضرات القراء كيف تطلبت الحكومة ميرزا محمد على المذكور وسجنته مع حضرة البابوكيف فال كائس الشهادة مع ذياكم الجناب يجب علينا ان نوافيهم بما أحطنا به خبرا من ماضى أحوال هذا الشاب

كان محمد على المذكور وشقيقه الاكبر ( ميرزا عبد الوهاب ) من بجباء مدينة تبريز وخبرة رجالها المعروفين بالتقوى الموصوفين بالزهد والورع ، وقد وقف كلا الاخوين الشقيقين على دلائل هذا الامر وبراهينه الحقيقية فاصبحا أصدقاءرفقا الاصحاب حضرة الباب غير أن الاخ الا كبر ميرزا عبد الوهاب كان ميالا إلى الدنيا وملاذها يصبو الى خدمة النفس وأهوائها ، لاغرو لم يسر بقدم ثابت في هذا السبيل الصعب، على أن شقيقه الصغير ميرزا محمد على بمجرد اطلاعه على الامر أبدى من ثبات القــدم والاستقامة والتفاني والانقطاع ما أدهش الناس وأوقعهم فيالذهول والانبهات وقد تشرف مخدمة حضرة الباب في ماكو وجهريق حسبا أشرنا اليه فما سبق، وكان هو الرسول الذي حمل توقيع حضرةالباب الي مجتهد تبريز ومن جراء ذلك وقع أخيرا تحت السلاسل والاغلال وطار صيته وارتفع أسمه في جميع الاقطار حتى أصبح حديث الرفيع والوضيع من الناس وفى الايام الاخيرة التى بدأ ظن الناس يزداد تأكدا باقتراب يوم شهادة حضرة الباب وأخذ الجهور يكثرون من اللغط به . نبض فى جسم الشقيق عبد الوهاب عرق الاخوية وحن قلب الى الحصول على أخيه واستخلاصه من ورطة الهلاك الذى وقع فيه، فكتب الى شقيقه خطابا أوصله اليه وهو في السجن بكل عناء ومشقة وضمن ذلك الخطاب من آيات النصح ما ليس عليه مزيد راغبا اليه في ان يرجع عن هذا المسلك المحفوف بالمخاطرو المهالك وهدده بقرب وقوعه بيد الجلادين فى القريب العاجل ان هو أصر على معتقده هذا ولم يعد الى معتقده الاول ، فأجابه ميرز امجمد على قبل شهادته بيومين برد وجبر هاك نصه :

(هو العطوف)

قبله گاه (۱)

ان أحوالى والحمد لله لا عيب فيها ولكل عسر يسرا ، وأما من خصوص ما تفضلتم بترقيمه من قولكمان هذا العمل لا فائدة منه ولا عاقبة له ، فأقول لكم . اذن لاى عمل تنسبون الخبر والفائدة .

أجل. اننا على رضى عن حالتنا ، ولا يمكننا ايفاء الشكر لله تعالى على انعامه علينا بهذه النعمة العظمى ، وأنا لنعلمكم ان غاية الكالى على العامم بالفارسية تكتب في مخاطبة الوالد والاخ الكبير والمعلم.

ما في هذا السبيل هو سفك دمائنا في سبيل الله فيالها من سعادة ، وان قضاء الله سينفذ على عبيده ، ولا راد لقضائه وتقديره ، فما شاء كان ولا حول ولا قوة الا بالله ، اليست عاقبة الحياة الدنياهي الموت ، وذلك بموجب الآية الشريفة (كل نفس ذائقة الموت) فاذا أدركني الاجل المحتوم الذي قدره لي الله عز وجل كان هو الخليفة على أولادي ، وأنت الوصى عليهم ، فاجر على النمط الذي يوافق رضاء الله . وأني أرجو العفو عن كل عمل صدر من أخيكم الصغير يشتم منه ما هو خلاف الادب نحوكم واطلبوا لي من أهل البيت المسامحة ثم استودعوني الله وهو حسبي و نعم الوكيل

#### (شاهد من شواهد التضحية الصادقة الكاملة)

وقبل ان نعود الى سرد حديثنا الاول نختم هذا الموضوع بهذه الحادثة الصغيرة: كان من المعلوم لدى الخاص والعام من أهالى مدينة تبريز ان ميرزا محمد على المذكورقريبالعهد بالاقتران وانه رزق ابنا بهي الطلعة جميل الخلقة. ففي يوم شهادته وحيما ربط مع حضرة الباب جاء أقر باؤه ومعهم الطفل ابنه حتى اذاصار وا على مقر بة منه رفعوا الطفل على أيديهم حتى صار نصب عينى والده ظنا منهم ان جمال ذلك الطفل يؤثر في والده ويرجعه القهقرى عن

مجبة السيد الباب فيتوب ويتبرأ منه . ولكن الامر جاء على عكس ما كانوا ينتظرون ، فان ذلك الوالد بدلا من ان يتأثر برؤية طفله تبسم ثم أدار وجهه الى جهة أخرى ، ولما يئس أقرباؤه وفشل تدبيرهم أخذوا الطفل وعادوا الى منزلهم بالبكا، والعويل وشق الجيوب . أما من شاهد من الناس عمل ميرزا محمد على فأنهم كانوا يعدونه مجنونا ومسحورا



# اليوم السابع والعشرون من شعبان

#### وليلة الثامن والعشرين منه

بعد أن وصلت أوامر الوزير الكبير ميرزا تقي خان القاضية باعدام حضرة الباب الى يد شقيقه الذى كاف بتنفيذ تلك الاوامر أصدر الخان المذكور امره القاضى باخراج حضرة الباب بملابسه الرثة وصحبه السجناء معه من سجنهم الى احدى غرف ساحة الشكنة، وبعد أن اخرجوا الى تلك الغرفة حسب الامر أقام عليهم حراسا أربعين جنديا من جنود تبريز الارمن

وفي اليوم السابع والعشرين من شعبان سنة ١٣٦٦ الهجرية جاء ميرزا حسن خان المذكور ومعه رئيس فر اشيه وأخرج حضرة الباب من سجنه وسلمه ليد الرئيس المذكور آمرا إياه بالتوجه والطواف به على منازل المجتهدين والعلماء ليصدروا الفتوى بقتله ويمهروها باختامهم وارسل معهم أيضا بضعة من موظفي الاتراك لاستلام تلك الفتاوي

وفي ذلك الوقت كان عدد المجتهدين والعلما، في مدينة تبريز نيفا وماثتين ، وعند ذهاب رئيس الفراشين والموظفين الاتراك بحضرة الباب الى بيوت اولئك العلما، لاستلام الفتوي بجواز قتل الحضرة منهم كان جواب الاكثرية الاعتذار والاحجام عن هذا الافتاء وكانت اعذار المعتذرين على أنواع شتى منها قول بعضهم ( انه ربما كان مجنونا ولا يجوز شرعا الافتاء بقتــل المجنون) ومنها قول بعض آخر ( ان السيد الباب من اولاد الرسول وبيت آل هاشم)

وكان من بين المحجمين من رفض الافتاء رفضاً باتاً بلا تعالى بعلة ولا تنصل بعدر

وهكذا رفض المعظم من علماء ومجنمهدى تبريز الافتاء بجو از قتل حضرة الباب

بيد ان المجتهد ملا محمد الممقانی أقدم علی ذلك دون ان يستفتی ضميره ولايراعی وجدانه وكتب متن الفتوی بنص صريح هذا مضمونه ( بحا ان حضرة السيد الباب ادعی مقام المهدوية وعمل تغييرات عظيمة فی الفروع الاسلامية لذلك وجب ولزم قتله ) ووافقه علی هذا الافتاء المجتهدان ملا باقر وملا مرتضی قلی ووقعا علی فتواه

وفي أثر ذلك عاد رئيس الفراشين بالحضرة الى سجنه واودعه فيه ثم ذهب الى ميرزا حسن خان وقدم اليه الفتوى التى استحصل عليها من بعض ارباب الغايات ، وبناء على هذه الفتوى المهورة من تلك الاقلية والمفتية بجواز اراقة دم السيد الباب قرر ميرزا حسن خان ان ينفذ حكم الاعدام في اليوم التالى اي في اليوم الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٢٦٦ الهجرية وذلك بان يؤتى بالحضرة والعشرين من شعبان سنة ١٢٦٦ الهجرية وذلك بان يؤتى بالحضرة

من السجن ويعدم رميا بالرصاص.

( لما أعيد حضرة الباب من الطواف به على منازل العلماء الى السجن اقتربنا انا وشقيقي آقا سيد حسن وميرزا محمد على وجلسنا في حضوره المبارك ، وكان حضرته متغير الحال على خلاف المعتماد غائصاً في بحر عميق من الافكار لذلك لم بجسر احد منا نحن الثلاثة ان يسأل حضرته ( ماذا أصدر العلما، في حقه من الحكم ومايةصدون منه ) وكان المانع لنا من الاقدام على هذا الاستفهام أمرين أحدهما التغير الذي عرض في احوالحضرة الباب، والثاني تشدد الحرس في أمر المراقبة ومنعهم اياذا من ان يتكلم بعضنا مع بعض .

وقد لبث حضرة الباب على هذه الحال حتى منتصف الليل ، وكان في بعض لحظات تلك البرهة بخرج من الغوص في يحر الافتكار ويتلو بعض العبارات والاشعار ، وطفق من آن لآخر في طول هذه المدة يأخذ بذلك وقد سمعته في احدى المرأر يترنم بترتيل هذه الابيات تالياً اياها الى آخرها وهي:

من الدنيا وتنقطع الهموم لامر ما تحركت النحوم

اما والله ان الظلم شوم ولا زال المسيء هو الظلوم الى الديان يوم الدين نمضى وعنه د الله تجتمع الخصوم ستنقطع المسرة والنهابي لامر ما تصرمت الليالي

تروم الخلد في دار المنايا فكم قدرام مثلك ماتروم تنام ولم تم عين المنايا تنبه المنية يانؤوم لهوت عن الفناء وانت تفنى فما شيء من الدنيا يدوم وفي مدينة طهرأن توفق المؤلف للعثور على صحيفة (ورقة) مر. آثار حضرة الباب في احدى صفحتها هذه الابيات وفي الوجه الآخر مناجاة كتبت بالفلم نفسه، ولكن لكثرة تداول الايدى لتلك الورقة عبثت يد البلى بتلك المناجاة من بعض الجهات على أن هذا الأثر النفيس حفظ بان أخذت صورته الشمسية وهي موجودة لدى المؤلف وأما نوع خط تلك الرقعة وحسنه فهو من أحسن الخطوط واتقنها مع تفوق مدهش حتى لاقيمةبالمرة لخطوط الخطاط ( مير ) (١٠ الشهير ازاء ذلك الخطولقد رقم بقلم غايةالدقة ، ويفهم من مضمون تلك المناجاة ان حضرة الباب كتمها بقلعةما كو واليك أمها القارىء مااستثناه الدثور من تلك المناغاة ( ياا َ لهي انت ترى موقفي في وسط الجبل هذا ، وتشهد على صبرى بانني ماأردت الاحبك وحب من محبك فكيف انسى طلعة حضرتك بعــد مالاً ارى وجوداً لنفسى في تلقاء مدين عزتك و اكن لما أرى حزى فى وحدثى وغربتي اناجيك بهــذا ، لعل بذلك تطلع على ضجيجي امناءك ويدعونك في حقى وانت تجيبهم رحمة وفضلا

<sup>(</sup>١) مير عماد : هو اعظم خطاط وجد في اوآخر السلطنة الصفورة وجميع خطوطه تعد اليوم من الآثار

فاشهد أن لااله إلا أنت بما أنت عليه من العزة والعظمة والجـلال والقدرة من دون أن يلحظ أو يعلم ذلك أحد من عبادك لانك كما انت عليه لن يعرفك غيرك ولا يوصف أحد . . .

فسبحانك وتعاليت ، قلت وقولك الحق ( لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ) وأشهد أن محمداً عبدك الذي اصطفيته لرسالتك وارتضيته وانتخبته لمعرفتك وجعلته.... وأشهد لاوصيا، محمد حبيبك صلواتك عليهم بما قدرت لهم في عوالم الغيب ونعت أنفسهم في كتابك حيث قلت وقولك الحق (عباد مكر مون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون) اه

ولنعد الى ما كنا بصدده من قص رواية كاتب الوحي آقا السيد حسين فنقول ، قال السيد حسين المذكور ( لقد طال افتكار الحضرة في تلك الليلة ولبثت حالته على الطراز الذى شرحناه نيفاً وخمسا من الساعات ولما دخلت السحرة ونام رجال الحرس كان ذلك هو الوقت المناسب لينال جسم الحضرة فيه قسطا من الراحة بالمكان الذي أعده له الاحباب الموجودون معه في تلك الغرفة الظلماء ، ولكن حضرته لم يكتحل بنوم ولم يعول على هجعة وهدو ، بل رفع الرأس بغتة بعد ان كان مطرقا الى الارض قائلا وهو في حالة اشجان ممزوجة بالفرح ( أنهم في غد سيقتلونني بهذه المدينة ، فياحبذا لو وجد من يقتاني هذه الليلة في هذا السجن انه لو فعل لكان عمله هذا عين الصواب وغاية القبول )

ولم يوشك الحضرة ان يتفوه مهذه العبارة حتى اجهشنا جميعًا بالبكاء من هذا المقال وكربت سرائرنا تنشق، واكبادنا تتفطر وقلوبنا بنار الاسي والجوي تحترق ونفوسنا نخرج من صدورنا ، ولما شاهد الحضرة بكاءنا ونواحنا شاطرنا التأثر والاحزان بدرجة بكي هو أيضا معنا ، وفيما كان ميرزا محمد على مستغرقا في البكاء والنحيب وقد أخذمنه مأخذا عظيما اذنطق بصوتخافت متقطع قائلا للحضرة ( ياسميدي اذا صدر أمركم الى فاني اقتام طوعا لامركم ومن بعد ذلك اعمد الى نفسي فاقتلها ) فعند ذاك أخذوجه الحضرة يبش ويطفح سرورأ وابتهاجا لدرجة لم نعهدها فيه منذ أمد بعيد ثم تفضل بقوله ( يالسعادة رجل يطيع امر مولاه الى هذه الدرجة أما الك ياميرزا محمد ستقتل في بكرة غد معي فيجبعليك ان تعترف بايمانك كي تتم الحجة على عموم أهل الاسلام ) فتبدّت آيات المسرة والبهجة والهزة على وجه الميرزا، أما أنا وشقيقي ميرزا حسن فقد أخــــذتنا شحون الاحزان والاشحان غير ان الحضرة استمر في خطابه قائلا لنا ( أما أنها فلا تحز نا ومن الواجب عليكما ان تنكر اني حتى تتوفر اكما وسائطالنجاة والخلاص فتذهبا وتشرحا ماقاسيته في السجن وما وقع على من الظلم لعموم اصحابي وتقيما البرهان على ان محبوب العالم امضى حياته في السجن والعذاب وهذا السجن هو ذاك الذي اخبرت عنه اجــدادى فى كتب أخبارهم ورواباتهم فشبهوه بسجن يوسف عليه السلام وعدوه من

جملة العلائم المسلمة التي تدل على الموعود المنتظر)

نم وجه الحضرة كلامه الى" (أى الى السيد حسين كاتب الوحي راوي هذه القصة) وتفضل بقوله (أما أنت فانك ستتشرف بالمثول بين يدى «من يظهره الله » فيجب عليك ان تبلغ وصيتى لاهل البيان وتقول ذلك لهم عساهم ان لاير تكبوا مع «من يظهره الله » ما ارتكبه أهل الفرقان معى

وبعد أن افاض الحضرة بغرائب الاشارات والبشارات المنبئة عن تدانى ميعاد ظهور ( من يظهره الله ) والمتناولة لموضوعه بدت طوالع السرور والبشر على غرته المباركه بدرجة غريبة أيضاً وقال ( أن بظهور من يظهره الله يثبت الدين وتقوى دعائمه وبروج سوقه وتنتشر تعاليمه )

وبهذه المناسبة يقول المؤلف ان الكراسة التي دبجها آقا سيد حسين بخط يده لاتحتوى على ان حضرة الباب فسركامة ( من يظهره الله ) باسم ( بهاء الله ) ولم يرد بها ذكر لميعادالظهور بالضبط والدقة بيد ان البعض من التوقيعات المباركة جاء بها مايسفر عن ميعاد ذلك الظهور وميقاته بالتلميح والتقريب فمن ذلك قوله المبارك ( وفي سنة التسع كل خير تدركون ) ، وكذلك ذكر حضرته في كتاب البيان كلة ( المستغاث ) وقال اذا طرح من جمل هذه الكلمة العدد الذي يحتوي عليه كلات ( اللهم واحداً بعدواحد) فان الباقي هوعدد نمانية عشر وهو رمز العدد حروف ( حي )وتاريخ

ظهور من يظهره الله ، وقد أشار الحضرة أيضاً في موطن آخر من كتاب البيان الى ان ميقات ذلك الظهور الاعظم مساو لعدد (واحد) والواحد هو تسعة عشر كما شرحنا في كيفية ترتيب ذلك الكتاب.

وقال أيضاً عن الامد بين الظهورين ( ولا يصل الى بحر الكاف ) يعني . قدس سره . ان المدة التي بين ظهور حضرته وبين ذلك الظهور العتيد ، لا تصل الى العشرين من السنين ، بل هى بين التسع والتسع عشرة وسنأتي في المواطن المناسبة على شرح كيفية ظهور مصداق كل واحدة من هذه البشارات والاشارات وبروز مضامين هاتيكم الاستعارات والعبارات الى باحات التحقيق والعيان .

نعم اثبت الحضرة اسم بها، الله في بعض المواضع من البيان الذي هو الموثل الوحيد في هذه الابحاث وفي محل آخر كني عن بها، الله ( بنقطة المشية )، وبالجملة فالاستعارات التي من هذا القبيل تفوق الحصر والحد ، وتتجاوز الاحصا، والعد ، والشواهد التي حتم فيها الحضرة ان ظهور الجمال الا بهي يكون بين التسع والتسع عشرة لا تستقصي ولا تحصي كثرة ، ولقد افصح جنابه بان ذلك الظهور التالى أعلى وأعظم من ظهوره نفسه ، ومنذ اعلان حضر ته المهدوية الى حين الشهادة كان رطب اللسان بذكر الظهور الاعظم والتكلم عنه والافاضة بتوضيحه .

## اليوم الثامن و العشرون من شهر شعبان سنة ١٢٦٦ ه وشهادة حضرة الياب

وفى غدوة اليوم الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٣٦٦ الهجرية المطابقة لسنة ١٨٥٠ الميلادية كان الحكم الذي أصدره ذلك المفر من مجتهدى تبريز قد حان حين تنفيذه وآن او ان ابرازه ، الى عالم التحقق والوقوع فارسل ميرزا حسن خان، رئيس فراشيه الى الثكنة العكرية ، واحضر السرتيب سام خان مع جنوده الى الساحة المذكورة التى سجن الحضرة باحدى غرفها للعروفة من قديم العهد لدى الاهاين بميدان صاحب الزمان

وبعد ان طاف الرئيس المذكور انحاء البلد وبيده الفتوى معلنا للناس فحواها وماتتضمنه عادبها راجعاً الى الساحة ، ولم يكديذيع اعلانه وينتشر بين الملا ، ويسمع به الورى حتى انقلبت المدينة راسا على عقب ، وكثر الهرج والمرج ، لان السواد الاعظم من السكان كانوا يحبون قتل الحضرة وبرون ذلك من الثواب والصواب أما أنباع الحضرة وأصحابه وهم المكونون للاقلية فاصبحوا وقد تمالكم شجى لامزيد عليه ولم يجدوا أمامهم مايسليهم إلا الاعتصام بالصبر الجميل .

وكان هنــاك جمع وقف على الحيــاد التام لايميــل الى هؤلا، ولا الى أو لئك ، وكانوا بين الاقبال والادبار والاقدام والاحجام لذا أمسوا في حبرة وعجب من أمرهم، ولقد وصلت الحالة والتأثر بالاصحاب الى مايقرب من حالة أصحاب مازندران وزنجان ونيريز ، لكن لقلة وثوقهم بالوصول الى نتائج مفيدة لم يقدموا على عمل من ذاك القبيل لأن عواقب تلك الوقائع اسكتنهم اضف الى ذلك ان الحضرة لم يشراليهم أدنى أشارة يشتم منها رائحة الامر بالدفاع والنهوض بحركة ،لذلك أمسوا جميعاً صامتين ساكنين كائن رسول الموت يرفرف فوق رؤسهم فالمزموا البيوت والمنازل، واشتغلوا باجراء مقتضيات عقائدهم محت طي التستر والخفاء ، أما سائر الاهاين فأنهم أغلقوا حوانيتهم وعطلوا اشغالهم وهرعوا زرافات ووحدانا الى ميدان صاحب الزمان ، ولما ضاقت الساحة بجموع المتفرجين اضطرت فئات منهـم الى الصعود على سطوح المنازل ورؤس الصوامع والمآذن ، وكان عدد الجمع المحتشد يفوت الحصر والعد

وبعد أن تم التجهيز والترتيب وكمل حضور من أراد الحضور والشهود واتخذت التدابير العسكرية هب رثيس الفراشين ذاهبا الى السجن وتداول مع الصحب المسجونين مع الحضرة فكانت نتيجة التداول أن أظهر له كاتب الوحى وشقيقه الانكار

وأما ميرزا محمد على فانه أراه الثبات على الايمان والاصرار

على الايقان فتخلى الرئيس عن المنكرين ، ومضى بالحضرة ومعه ميرزا محمد على الى الساحة واوقفها بجوار عود اعد لصلبهماوكان عود من أعمدة الساحة قائما الى جنب غرفة السجن ، ثم جاء الفراشون بمسمارى حديد كبيرين ودقوهما فى العمود ، وأتو انجبلين متينين ربطوا باحدهما حضرة الباب ، وبالثانى ميرزا محمد على ورفعوهما الى أعلى العمود بحيث تدلى رأس محمد على على صدر حضرة الباب .

وكان يتراءى للناظر من بعد أنهما شخص واحد لاشخصان ، ولا غرو فكما تقاربا اسما وعنوانا تشابها خلقا وايقانا حتى اقدما بكل شهامة واستقامة على تضحية حياتهما فى سبيل العقيدة التي ايقنوا بحقيقتها .

وكان يرى بعض المحتشدين الواقفين على مقربة من الشهيدين ان حضرة الباب بحرك شفتيه كمن يلقي خطابا أويقول مقالا، ولكن جلبة القوم المحتشد وضوضاؤهم التي ارتفعت من كل صوب وأوب في ذلك الازدحام الهائل حالت بين صدى الصوت وبين الوصول الى آذان الحاضرين.

وبعد أن احكم الفراشون الرباط وشدوا النياط اصطف فوج الارمن ثلاثة صفوف واستعدوا نمام الاستعداد، وبمجرد أن رأى الجند أول اشارة تأمر باطلاق النار اطلقوا على الجسدين نمانمائة رصاصة ، هنالك ساد بالمكان السكون والسكوت ، وخشع

الحضور كان على رؤسهم الطير ، وصاركل امرى الايسمع الا دقات قلبه السريعة وخفقانه الدال على الوجوم والوجل والعيون متجهة صوب العمود الذي تلبد حوله غيوم دخان البنادق المتراكم المتكاثف يرغبون ان تخترق أشعة انظارهم الحادة طبقاته ليروا جسدى الشهيدين وماحل بهما من تمزيق أحدثه الرصاص الذي أنهال عليهما حسماً ظنوا ، ولـكن سرعان ماخاب ظنهم فانه ما كاد الدخان ينجلي حتى بدالهم مالم يكونوا يحتسبون ، اذ عاينواميرزا محمد علي. وقد وقف بجذع العمود دون ان يصاب باقل اصابة ، ورأوا ان حضرة الباب قد غاب عن الانظار هنالك وقع الناس في اللغط ، وتمالك الاندهاش رجال الحكومة وكثر القيل والقال واخذ كل أمري ميديدي رأيا في هذا الخصوص ، واننا نتغاضي عن سرد ماقد قيل في هذا الشان من الآراءونكتفي بسرد حكاية الواقع ونقول ، عندما عاين جماعة الفراشين هذا الحال تفرقو ا في اطراف الساحة يبحثون عن حضرة الباب ظنا منهم أنه قد لاذ بالفرار ، وبعد الامعان في البحث والتفتيش الفوا حضرته جالسا في الحجرة التي كان بها سجينا ، فالقي عليه رئيس الفراشين القبض ثانياً ، وأتى به الى جهة العمود ، وكان جسم حضرته سالما من كل ضرر حتى انالحبال التي تقطعت اسلمته الى الارض بلا اذي بدليل أنه لم يوجد بيديه ولا برجليه أثر لرضوض

ثم إن رئيس الفراشين حينًا أتى بالسيد البابعندموقعالعمود

خشى ان يعتقد الجهور المتفرج بان واقعة الحال هذه كرامة البرزها السيد فيندفع بعامل هذه العقيدة الى استخلاص الحضرة فسارع الى ربطه مع صاحبه ثانيا ، وامر الجند باعادة الرمى فاعتذر السرتيب سام خان الارمنى وجنده عن اعادة الكرة الى ضرب الحضرة وصاحبه قائلين (اننا بما قمنا به في المرة الماضية قد ادينا واجبنا اما الآن فقد جاء الدور لغيرنا) ولما كان الموقف حرجا لايتسع لمناقشة وجدل استدعواضا بطاً آخر يدعى (آقاجان خمسة في) مع فوجه العسكرى المعروف ( بفوج خمسة ) وامروه باطلاق النار على المربوطين .

وقبل ان تطلق الجند المار عاد اللغط بين الناس، وكثر القيل والقال وتضاربت الآرا، والاقوال، فذاهب ذهب الى القول بان نتيجة الضرب متكون كالمرة الاولى، وآخر رفعالصوت متذمرا وقال ( ان العادة المتبعة عند كل دولة وامة أن يخلى سبيل المنهم و تبرأ ساحته اذا هو تخلص من الموت على ذلك النمط الذي تخلص به الباب وصاحبه بل ويعلم ان مقيديهم كانوا على خطأ بين وخطل فاحش) وفر بق من الناس اعتقد بعظمة حضرة الباب وقدرته وصفاء سريرته.

ولكن كل هذه الاقوال والارا، ذهبت سدى لان الجلبة والضوضاء التى ارتفعت في عنان ذلك الميدان لم تترك مجالا للتفكر والتمعن ولان الخوف والوجل كانا آخذين مأخذهما من الجموع والاندهاش والاستيحاش ملكا على الناس أمرهم لدرجه كان من المستحيل الممتنع على أى امرى، ان ينبس بكاعة ، وانما كانالكل مستغرقا في هاجس واحد هو انتظار رجوع النتيجة التي كانت من الرماية الاولى بيد ان الامر جاء على خلاف المنتظر ، فبعدان اطلق الجند الرصاص على الشهيدين وانجابت ادخنة البنادق أى الحضور ان الرمي قد أصاب المرمى في هذه المرة وان الرصاص مزق صدرى الشهيدين وجسديها تمزيقاً غير ان وجه حضرة الباب لم يصب بضرر وبقي صحيحاً سلها كاكان على قيد الحياة

ولقد استولى الحزن على لفيف من المتفرجين كقنصل دولة الروس الذى وصل به الى درجة بكى أسفا وأسى مر هول وقع هذه الـكارثة

أما الشيعة والمدعون لمحبة آل البيت فانهم ضحكوا من هذه القتلة واظهروا الفرح والمرح وليتهم بذلك اكتفوا بل ختموا الفادحة بان قذفوا من افواههم اقذار السباب وأدناس الشتائم وبعد أن أنم موظفو الحكومة تأدية ميمتهم انزلوا حسدي

وبعد أن أنم موظفو الحكومة تأدية مهمتهم انزلوا جسدي الشهيدين عن العمود واخذوا يسحبو نها على بسيط الثرى ذات الهين وذات الشمال ، على صورة وحشية لاتكون من انسان ثم عمدوا الى احد الخنادق فالقوا بهما فيه وكلفوا بحراستهاعشرة من الجنود ريثًا ترسم ارادة العلماء مايجب عمله ، وربما كانت

الغاية والبغية من ذلك الابقاء والاحتفاظ هي التشنيع والتمثيل بهما فيما بعد وأمر الناس في اليوم الثانى بان يعطلوا أشفالهم ويرموهما بالاحجار، وعقب انفضاض الناس من تلك الجهة جاء فنصل دولة الروس وأخذ صورة حضرة الباب الشمسية وبعث بها الى رئاسة حكومته.

# الحاج سليان خان آفشار

كان لقبيلة آفشار العظيمة زعيم من اكابرالزعما، يدعى يحيى خان وله في نظر الدولة والامة مقام سام رفيع ونفوذ عظيم وله ابن من أحسن الشبان جمالا في غاية من الكمال والادب وعلى جانب عظيم من التدين والورع يدعى ( الحاج سلمان خان ) وكان يشغل منصباً كبيراً في دائرة الحكومة وله المنزلة الفخيمة بين رجالها

وعند ماتناهت الى مسامعه أنباء النداء الجديد اعتزم لقاء حضرة الباب وقد أتبح له ذلك ففيماكان حضرته بقلعة جهريق شخص هذا الفتى اللوذعي الى ذلك الشطر وحظى بحضورصاحب الامر ورقي ذرى الايمان والايقان

ولما كان جناب الباب أقوى أثراً وأشد سلطاناً على الشبيبة منه على الكهولوأهل المشيب لذا أصبح سليان خان بمجرد ملاقاته لحضرته ووقوع نظره على طلعته ومعاينته لحالاته وشارته واستماعه لبيانانه: المحب المحلص لحضرته بدرجة بذ بهاوالده في ذلك بمراتب وقد توفق اخيراً للقيام بخدمة عظمى ، وفى خاتمة امره وعقبى عهده نال كأس الشهادة على نمط لم يكن له مثيل فى تاريخ البشر من يوم أن خلق الانسان الاول الى هذه الايام ، واننا لنرجى التكلم على تلك الشهادة الغريبة الشكل ، الى الموضع الانسب ، ونسرد للقارى و تلك الحدمة العظيمة التي أشرنا اليها فنقول

بعــد أن ألقى رجال الحـكومة جسدى الشهيدين في احد الخنادق كما ذكرنا وكأنا عرضة في اليوم الثاني لافظع الاعمال الوحشية حتى لقد صمم بعض العلماء على احراقهما - شد سلمان خان وسط الهمـة ونهض الى استخلاص الجسدين الطاهرين وايصالهما الى حرز يناسب ايداعهما فيه وصونهما عرب تعدى المعتدين وعبث المجتهدين وعسيان في مأمن من الافعال البربرية . وهذا الاقدام من ذباك الهمام معلل بأحد امرين ، أحدهما ان حضرة الباب قد أوحي اليه بأن يستخلص جسده بعــد وقوع شهادته وانتدبه لهذه الخدمة وأمره بالنهوض لتلك المهمة . والامر الاخرهو انانتداب ذلك الفتي المقدام والايعاز اليمهذا النهوض والقيام كان من قبــل حضرة البهــاء وهـــذا القول أقرب الى التصديق والقبول ، وذلك ان سلمان خان كان ممن يعرفون لحضرة بهاءالله مقامه الاسمى ويعترفون بعظمته المثلي ويبذلون له التجلة والاحترام ويعدون طاعته الفرض الحتم والواجب الاقدس، ومما يعزز أصحية هذا القول وأحقيته ويدل على ان حضرة بهاء الله هو الذي أصدر اليه الاواءر للنهوض بهذه المأمورية هو شـخوص سلمان خان مرن نفس طهران حيث كان حضرة بهاء الله مقما ووروده على تبريز في ليلة الشهادة نفسها

أجل . ان سليمان خان لم يبال بما أمامه من المخاطر والمعاثر ولم يحجم عن اقتحــام المصاعب وامتطاء أوعر المواطي، للوصول الى اربه وتنفيذ ارادة مرسلة ، وبلخوله الى تبويز مضى تؤا الى منول محافظ المدينة الذي له معه سابق صداقة وود قديم وتعارف صميم وكاشفه بسر أمره وفكره قائلا: ( ان من الواجب علينا بمقتضى أوامر ديننا أن نقوم على استخلاص جسد مولانا وقد قطعنا العبود والمواثيق على أنفسنا أن نسير في هذا السبيل لنصل الى احران جسد زعيمنا أو نقتل ونصير فدا، له )

وكان المحافظ رجلا درويشاً محبـاً لكل الفرق والطواثف عيل الى معاشرة الاقارب والاباعد بلطف وأنس ويرغب في الوفاق والوئام الذا ساعد سليان خان للظفر ببغيته وأرسل معتمده الخاص ( الحاج الله يار خان ) مع نفر من أتباعه وأمنائه وأمرهم باستحضار الجسدين وكان ( الحاج الله يار ) المذكور رجلا شــجاءً رابط الجأش قوي القلب وبطلا مغواراً منقطع القرين لذلك تمكن من الاستحواذ على الجسدين دون أن يصادف في طريقه مشقة ولا معارضة وأتى بهما الى دار المحافظ ، عند لذ صنع سليان خان صندوقا واودعه الجسدين ثم احتمله ليلا الى حانوت ( الحاج احمد الميلاني ) الذي كان مؤمنًا صادقًا ومحبـــا مخلصًا من صميم فؤَّاده لحضرة الباب وترك عنده الصندوق وديعة ، وكان ذلك الصندوق مصنوعا على طراز الصناديق التجارية التي ترد من بلاد الروس لذا كان من الصعب المتعذر على أي امرى، أن يشكهن بوجود رفات ( ٢٩ - الكواك الدروة)

انسان داخله ، بل كان كل من يراه لايشك فى انه غرارة بضاعة وردت من روسيا

وكان الحاج احمد المذكور الذي وضع عنده الصندوق امانة من أعيان نجار تبريز المشمولين بالحماية الروسية والى الآن اعضاء اسرته الكريمة من اكابر السالكين في سبيل هذا الامر. وقد تقابل المؤلف مع الكثيرين منهم ووجد الكل على جانب وافر من كال التدين والادب سائرين السير الحسن المشكور سالكين الطريق القويم المبرور

وبالجلة فان هذا الصندوق بقى تحت الحفظ والصيانة في ذلك الحانوت برهة الى أن صدرت الأوامر من حضرة بها، الله بوساطة زعاء البابية الى الحاج احمد المذكور بارسال الصندوق الى طهران وعلى ذلك حمل الصندوق اليها وعند وصولهم به اودعوه اولا في مقام (امام زاده حمزه) وبقي محفوظا فيه شطرا من الزمان ثم نقل الى مقام (امام زاده معصوم) وحفظ به مدة أخرى ثم أخيراً الى جهة مجهولة وهنا نقفل باب التكلم على الجسد المطهر ونسدل الستار على بحثه الآن مرجئين تتمة الكلام عنه الى الموقع الانسب ونعود الى الابانة عما كان من أمر الخصوم فنقول:

فى صبيحة اليوم الثانى من شهادة حضرة الباب وميرزا محمد على استيقظ جنود الخفر ونظروا فاذا الجسدان لاعين لهما ولا أثر ( في منتصف الليل جاء سرب من الوحوش الضارية وهجمو ا على الجسدين والمهموهمامع ثيابهماولم يتركوا لهما من أثو) وما أسرع ماصدق الناس هذا الاختلاق، فباشاعته قام نفر من الفقها. والمجتهدين والعلماء وحبذوا هذه الفرية الغير المعقولة ،ثم اعتلوا المنابر وأخذوا يسهبون القول ويضربون على نغمة الجنود هــذه واشتقوا منها نصيراً لمدعاهم قائلين ( ان السباع المفترسة لايمكن ان تفتك بجسد الامام وتأكله ، فها قد ظهر بطلان مايد عيه الباب ظهور الشمس في رائعة النهار واننا معشر المجتهدين نؤكد ونثبت نهائيا ان الامام ( اي المهدى المنتظر ) لا يزال باقيا خلف حجب الغيب دون مرية ولاشهة كما ان الانسان لايقدر ان يشك في النهار عند طلوعه ، فمن من الكفرة الآن يمكنه ان يفتح فاه لاجل التشكيك والتضليل ، أم أي مرتد كافر يجسر ان ينطق بكامة عن أمر ظهور الباب) هذا ما كان من أمر المجتهدين ،أما اذكياء القوم واكياسهم فلم يخدعهم هذيان الجند بادعاء أكل الوحوش للجسدين بل لازموا اليقين بانالوحوشلايمكن ان تأكل الجسدين مع عظامهما وملابسهما في هنيهة قليلة من ليلة واحدة وبالاجمال والاختصار فان الآراء تضاربت في هذا الشأن وذهبت الناس مذاهب شتى فكنت تسمع من كل حنجرة صوتاً ومن كل فع قولاً ، وكنت ترى من كل جهة توهات الناس وافتراضاتهم البعيدة عن الحقيقه في ازدياد واتساع . وانالمسترجا كسن الاميركي ذهب الى ان البابيين سرقوا الجسدين ودفنوهما في جهة مجهولة ، وبجمل بنا ان نختم هذا الفصل بترجمة شذرة مما جا، في كتاب هذا المؤرخ المتجول ، ونعود في الفصلين التاليين لتقدم البيان عما كان من أمر هذين الجسدين المطهرين



# مقتطف من رحلة السيركي

جاء في الصفحة الثامنة والاربعين من النسخة الانكليزية لرحلة المسترجاكسن المذكور في خلال وصفه لساحة تبريز التي استشهد فيها حضرة الباب ماترجمته :

( لقد استشهد الباب الذي هو مصلح البلاد الايرانية فياليوم التاسع من يوليو سينة ١٨٥٠ ورأيت المكان الذي وقعت فيه هذه الشهادة ، كان للباب مسلك ديني خاص ترمي تعاليمه الى توحيد العالم وهي في أعلى درجات الاخلاق الروحانية.

اجل ان كلة الباب والبابية تعد لدى الايرانيين كفرا ومحض كفر ، ولكن رغما عن ذلك فان كل الذين كانوا بمقتون استقلال العلماء في الرأي واستبدادهم بالحم مالوا الي الباب واندرجوا تحت لوا، شرعته ، وفي برهة قصيرة التف حوله جمع عظيم ودهم كبير من الناس ، وان مبادئه هذه لم تقتصر على بسط نفوذها في البلاد الايرانية بل امتدت الى سائر المالك والاقاليم الغربية لاسيا البلدان الاميركية اذ أصبح لها هناك شأن غريب ، وان المكل يعترف بان بها، الله هو بعد الباب مظهر الكلات

الآلهية الجامعة ، ولمريدي هذا المصلح واعضا. فئته في مدينــة شيكاغو مجلس خاص

ومن غرائب الصدف وعجائب الاتفاقات أنه بعــد مااني رجال الحكومة بالباب مع شاب من أبناء أكابر تجــار تبريز وعلقوهما بحبال ربطوها بمسماري حديد كبيرين دقوهما بعمود قائم بجانب دكان رأيته بعيني وأتوا بالجنود الذين رموهما بالرصاص بعد ذلك كله وبعد تلاشي الدخان للتصاعد من البنادق ظهر ان البَّابِ بقي سلما لم يمسه ادني ضرر وان الرصاص قطع الحبال التي كان معلقاً بها فهبط على الارض سالما والتحاً إلى حجرة قرب العمود، وهناك أناس يقولون ان الجزع والذهول احدقا بالباب ولولا ذلك لامكنه أن يتحدى بهذا الخارق ويدعيه معجزة كبري أمام الحضور وفي المرة الثانية بعد أن علقوه هو ورفيقه الذي لم يصب أيضًا في الاولى ، ورموهما بالرصاص أصاب صدر الياب ومزقه تمزيقا ويعد أن أنزل الجند جسده وجدد رفيقه اخذوا بجرونهما على الارض بمينًا وشمالًا بحالة وحشية قاسية واخيراً القوهما في أحد الخنادق، وفي تلك الليلة جاءت زمرة من أفراد البابية الى تبريز وأخذوا الجسدين ودفنوهما فيما لايعلم ) اه

ملاحظة للمؤلف:

يقول المؤلف ان المسترجا كسن وان كان في الواقع قد عثر

على حقائق هذا التاريخ من منابع صحيحة وكتبها بصورة متينة ولكن جا، في كلامه شي، واحد لاينطبق على الحقيقة وهوعبارة (الدفن) التي أراد الاعراب بها عن أن اللفيف الذي قدم واستحصل على الجسدين الشريفين دفنوهما ، والمرجح عندنا ان المسترجا كسن كتب هذه العبارة عن ارتياء من عنده اذ صعب عليه ان يتصور ان أصحاب حضرة الباب نقلوا الجسدين من تبريز الى بلد آخر ، ولما اختفى الجسدان واستمر أمرهما ، لذلك لم يتسن له الاطلاع على ماصار في شأنها

انتهى المجلد الاول ويليه المجلدالثانى



#### فهرست الجزء الاول من الكواكب الدرية

inia

٢ اجازة الطبع

٣ اجازة المؤلف

٤ كامة المعرب

ا كامة المحفل

١٣ مقدمة المؤلف

١٦ سبب تأليف الكتاب

٣٣ نبذة في عقائد وآراء خلافية لها علاقة بظهور الباب

٣٩ الشيخ احمد الاحسائي

٤٧ الحاج سيد كاظم الرشتي

٥٣ ﴿ الوصل الاول حال نشوء حضرة الباب وسيرته ﴾

٥٦ الحاج سيد جواد الكربلائي

٥٩ الشيخ عابد المعلم

٦٣ الحاج سيد على الخال

٧١ ابتداء ظهور الباب وإيمان باب الباب

٧٧ جناب القدوس

٨٥ ملا محمد صادق المقدسي الخراساني وملاعلي اكبر الاردستاني

٨٩ ملا على البسطامي والسيدجوادالطباطبائي (الكربلائي)

anies

مه السيد يحيى الداراني الملقب بوحيد

١٠٤ السيد الهندي الشهير بالبصير

١٠٨ بعض المقدمات عن احوال قرة العين الملقبة بالطاهرة

١١٨ عود الى انباء حضرة الباب

١٢٢ جناب ملا محمد على الزنجاني

١٢٦ قدوم حضرة الباب الى اصفهان

١٣٨ مغادرة حضرة الباب مدينة اصفهان وأسبابها

١٤٠ المنكرون والمدبرون في الدورة الاولى

١٤٨ كريم خان الملقب بالاثم

١٤٩ كلمة عن كبير أسرة المؤلف

١٥٧ الحاج ميرزا جاني السكاشاني

١٦٠ كتاب التاريخ الموهوم الذي نحل لميرزا جاني

١٦٤ محمدبك چاپارجي المأمور بنفي حضرة الباب

١٦٧ الطائفة الفرهادية بمدينة قزوين

١٧١ التوقيعات

١٧٣٠ الخطبة القهرية

۱۸۱ محمد بك چا پارجى وعلى خان الما كو ثبي

١٨٣ الحاج الشيخ محمد القزويني

۱۸۷ عود الی شرح احوال باب الباب

azie

١٨٨ رجوع الى تاريخ قرة العين وأسباب اشتهار ها بلقب طاهرة

١٩٢ محرك الطاهرة من بغداد الى كرمانشاه

١٩٧ مدينة همذان

٢٠٣ قرة العين في قزوين

٢٠٧ مقتل المجتهد الحاج ملاتقي

٢١١ رحلة الطاهرة الى طهران

٢١٦ مؤتمر بدشت

﴿ الوصل الثاني ﴾

٢٢٤ شرح حادثة قلعة الطبرسي

٢٣٤ وصول الاصحاب الى بارفروش

٢٣٩ الوقعة الثانية

٣٤٣ الوقعة الثالثة في غابة مازندران

٧٤٧ وصول جناب القدوس الى القلعة

٢٥١ قيام جيش الدولة

٢٥٢ رضا خان التركان.

۲۵۶ ملامهدی الکندي

٢٥٩ المراسلات بين الامير والقدوس

٢٧٢ عباس قولي خان اللاريجاني

٧٧٥ شهادة باب الباب

صفحة

٢٧٩ الجهاد المام

٧٨٩ المنجنيق والنفق والابراج

۲۹۲ ملا سعید الزر کنابادی

٢٩٦ استعداد الجيش بالميرة والجنود

٢٩٩ غزوة الاصحاب الاخيرة

٣٠٤ العهود والمواثيق والتوقيع على المصحف

٣٠٩ جناب القدوس وبقايا السيوف

٣١٦ تأثير واقعة القلعة في الافكار

٣٢١ ﴿ الوصل الثالث ﴾ حادثة زنجان

٣٢٨ وصول الحملة العسكرية الى زنجان

٣٣٦ حضور محمد خان الكيلاني الى زنجان وشهادة الحجة

٣٤٣ القتال بالقنابل المصنوعة من الطين واختتام هذه الواقعة

٣٥٠ ﴿ الوصل الرابع حادثة نيريز وشهادة وحيد ﴾

٣٥٥ نائب الحكومة زين العابدين خان في تبريز

٣٦٠ الامير فرهاد ميرزا

٣٦٦ حملة اصحاب وحيد

٣٦٩ تفرق الاصحاب وادراك الجند لاوطارهم

٣٧٣ مقتل زين العابدين خان وحدوث الحادثة الثانيـة

٣٧٩ بلدة آباده وأهميتها لدى الهائيين

﴿ الوصل الخامس ﴾ axies اواخر أيام حضرة الباب 441 المؤمن الهندى rx7 الاشخاص الهنود الثلاثة TAA استقدام حضرة الباب الى تبريز 491 مرور الحضرة ببلدة اروميه 494 وصول الحضرة الى تبريز 49 5 الاقدام على الاعتساف ٤ . . أتمام حضرة الباب جميع أموره 2.2 كتاب البيان ٤١. حروف الحي 218 صدور الامر بقتل حضرة الباب ENY مجلس الامير حزه ميرزا £ 7 . ميرزا محمد على التبريزي الزنوزي AYZ شاهد من شواهد التضحية الصادقة 54. اليوم السابع والعشرون من شعبان 244 اليوم الثامن والعشرون من شعبان 22. الحاج سلمان خان آفشار EEY مقتطف من رحلة المسترجا كسن الاميركي 204 ﴿ تم الفهرست ﴾

### جدول الخطأ والصواب

| صواب     | خطأ       | سطر | صفحة . |
|----------|-----------|-----|--------|
| بسرد     | برد       | 14  | 74     |
| الاعلى   | لاعلى     | 10  | 40     |
| التقليد  | التقيلد   | ٠.٧ | TV     |
| 1419     | 17/4      | 11  | 04     |
| عليها    | lyle      | 1.  | 99     |
| ضيفا     | ضعيفا     | 10  | 177    |
| امام     | ام        | 17  | 177    |
| نزع      | نزغ       | . 9 | 179    |
| سميران   | شيراز     | 14  | 127    |
| الماكوثي | الماكونى  | 14  | 179    |
| الصفوية  | الصوفيه   | 12  | 159    |
| افانين   | افنان     | 11  | 12.    |
| الحوم    | الحرام    | ۲.  | 127    |
| کرمانشاه | كورمانشاه | . 4 | 195    |
| رشت _    | دشت       | 7.  | 411    |
| دعواه    | دعو       | 17  | 441    |
| 70.      | ۲0٠       | .0  | 40.    |

| صواب    | خطأ      | اسطر | صفحة |
|---------|----------|------|------|
| اهية    | المهات.  | 0    | 40.  |
| یزد     | نيريز    | 10   | 404  |
| نبريز   | يزد      | ٠٧   | 404  |
| خدا بخش | خدا یخشی | .0   | 210  |
| حسن     | حسين     | ٠.٩  | 219  |
| ابدا    | بدا      | .0   | 277  |
| اشاراته | ا شارته  | 14   | 224  |
|         |          | . 1  |      |









